للرقيق القيرواني

تفديم وتحقيق وتعليق دكتور محمد زيخم محمد عن ب



Bibliotheca Alexandr

نَّارِيْخُ أَفْرُهِيْتُ بَيْهُ وَ الْمُغِرِبُ للرقيق القيرواني جميع حقوق الطبع والنشى محفوظة الطبعة الأولى 1414هـ – 1994م

# ناريخ أفري أوراني أوراني المغرب المرقيق القيرواني المرقيق الم

تقديم و تحقيق وتعليق الكرد و محمد الدور محمد الدور محمد الدور محمد الدور المحمد الم

دارالفرجا بى للنشروالتوزيع ١٤١٤ه - ١٩٩٤م

# بسمِ الله الرَّحٰن الرَّحَيِم وبه نستعین وصلی الله علی سیدنا محمد وعلی آله وأصحابه أجمعین وبُعد

كان قيام دولة الأغالبة فى أفريقية عام ١٨٤ هـ - ٠٠٠ م مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بها كان يسود بلادها من اضطراب وفوضى وصراع مذهبى وثورات الجند العرب والبربر فى الفترة الممتدة من خلافة هشام بن عبد الملك ( ١٠٥ هـ - ١٢٥ / ٢٢٤ م - ٧٤٣ م) إلى نهاية الدولة الأموية ١٣٢ هـ / ٧٥٠ م (١).

وفى الحقيقة كانت الخلافة العباسية مشغولة بمشاكلها فى المشرق لتثبت كيانها ووجودها . فكان عليها محاربة الزندقة والقضاء على حركات العلويين ووقف أخطار البيزنطيين ، ولهذا لم يتسع وقت الخليفة أبى العباس السفاح للاهتهام كثيرًا بها يقع ويحدث فى بلاد المغرب ، لأن تفكيره كان منصبا نحو المشرق ، ومع ذلك لم تغفل عيناه عن الجناح الغربى لدولة الإسلام والذى كان يشتمل على « مصر وبرقة وإفريقية » ، فاكتفى بالاستجابة إلى ما طلبه عبد الرحمن بن حبيب فقد كان عبد الرحمن بن حبيب بن أبى عبيدة ابن عقبة بن نافع زعيًا سياسيا واسع النشاط ، يعتمد على ما حققه جده عقبة بن نافع من شهرة وسمعة و إنجازات حربية ، ولكنه فى نفس الوقت انحرف عن نمط سياسة جده ، فكان رجلً طامعًا فى الحكم فلم يقم بتنظيم أمور دولته كها فعل عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك ( ١٣٨ هـ – ١٧٢ هـ ) ولكن كل همه البقاء فى إمارته دون سند شرعى (٢).

<sup>(</sup>١) محمود إسماعيل عبد الرازق: الأغالبة ص ٩.

<sup>(</sup>۲) ابن عدارى ، البيان المغرب في أخبار المغرب ج ١ ص ٦٣ وابن خلدون في كتاب « العبر من ديوان المبتدأ والخبر ج ٤ - ص ١٨٩ - ١٩٠ » . ونفس المعنى . عبد السواحد المراكشي في « المعجب في تلخيص المغرب ص ١٦٦ » .

وكان عبد الرحمن بن حبيب من أكبر قواد العرب البلديين بإفريقية ولذا كان أشدهم تطلعاً إلى ولاية إفريقية ، فقد كان يرى نفسه أهلاً لها رغم معارضة الكثيرين من أمثاله من قادة العرب البلديين في إفريقية . ولم يسبق في تاريخ المسلمين حتى ذلك الحين أن وافقت دولة الخلافة على أن يستقل أحد الولاة بولايته عن الدولة سواء أكان استقلالاً تامًّا أم غير تام .

ولكن الأحوال في دولة الإسلام كانت تمر - أثناء فترة الانتقال من الأمويين إلى العباسيين والتي بدأت من منتصف حكم مروان بن محمد الجعدى وطوال خلافة أبي العباس السفاح وجزء من ولاية أبي جعفر المنصور - بحالة من الفوضى وعدم الاستقرار، ولم تستقر الأمور إلا بعد عشر سنوات من ولاية المنصور، وأصبح الخليفة المنصور سيد الدولة الإسلامية بلا منازع (١).

فلما أعلن عبد الرحمن بن حبيب نفسه أميرًا على القيروان بعث بطاعته إلى أبتى جعفر المنصور ، ولم يكن لدى الخليفة العباسى حينئذ متسع من الوقت للنظر فى أمر إفريقية بعناية ، فأقره ريثها تسمح ظروفه (٢) بالتفرغ للجناح الغربى من دولته الكبيرة ثنم طالبه المنصور بالمال ، وكان ذلك طبيعيًا من المنصور لأنه كان خليفة المسلمين والمفروض على جميع ولاة الدولة أن يرسلوا للحكومة المركزية بالمال المتبقى من خراج ولاياتهم ليستعين به الخليفة على مطالب الخلافة ، وقد فوجىء عبد الرحمن بن حبيب بهذا الطلب لأنه إلى ذلك الحين لم يكن صاحب السلطان على إفريقية لكى يستطيع استخراج المال الكافى منها لينفق على إدارتها ومرافقها من ناحية ، ثم لكى يرسل ما يتيسر له إلى الخلافة ، وكان يستطيع أن

<sup>(</sup>١) د/ حسين مؤنس معالم تاريخ المغرب والأندلس ص ٦٧ .

<sup>(</sup>٢) وكان عبد الرحمن بن حبيب قد كتب إلى المنصور «أن إفريقية اليوم إسلامية كلها وقد انقطع السبى منها والمال ، فلا تطلب منى مالاً » فرد عليه المنصور «إنى ظننت أن هذا الخائن يدعو إلى الحق ويقوم به ، حتى تبين لى خلاف ما بايعته عليه من إقامة العدل وإنى الآن قد خلعته كها خلعت نعلى هذا ، وقذفه من رجله » . انظر النويرى : نهاية الراب فى فنون الأرب ج ٢٤ ص ٢٦ ، وابن الأثير : الكامل فى التاريخ ج ٤ ص ٢٨ .

وابن عذاري البيان المغرب في أخبار المغرب ج ١ ص ٦٧ .

يشرح أمره للخليفة المنصور ولكن بـ للاً من ذلك قام عبـ للرحمن بن حبيب بنزع شعار السواد ، وهـ و شعار بنى العباس ، وقطع ذكر اسم المنصور فى الخطبة وهـ ذا أول الأخطاء الكبرى التى وقع فيها عبد الرحمن بن حبيب لأنه ظن أنه يستطيع التغلب على كل منافسيه فى ولاية إفريقية ، وفى نفس الوقت كان يعتقـ أن الخليفة لا يملك قـ وة كافيـة لاستعادة السلطان على إفريقية ، إذ لم يكن من المناسب لـ ه وهو فى مرحلة تثبيت أمره أن ينفصل عن الدولـة العباسية ويحمى نفسـ من جيوشها ، خاصـة وقد كان لـ الكثير من المنافسين من أمثاله فى ولايـة إفريقية ، ثم إن الدولـة العباسية كانت شديدة الاهتمام بولاية إفريقية التى. كانت تشمل طرابلس وأفريقية والزاب تأميناً لولاية مصر والتى كانت تعتبر من أهم ولايات الدولة الإسلامية سياسيًا وعسكريًّا وماليًّا (١) .

وبعد أن أعلن عبد الرحمن بن حبيب انفصاله عن الدولة العباسية ، شرع فى تثبيت سلطانه معتمداً على ما كان تحت إمارته من الجند العربى ومن استطاع إدخاله فى خدمته من أهل إفريقية ، وساعده على ذلك أن أخاه إلياس بن حبيب كان قائداً عسكرياً قادراً وهو الذى ثبت أقدام دولة أخيه ، وبدلاً من أن يتعاون عبد الرحمن بن حبيب مع أخيه ويطهر له موفياً لما اتفق معه عليه من أن يكون إلياس ولياً لعهده ، نجده يتخوف منه ويفكر فى عزله عن ولاية الجند ، ولكن إلياس نجح فى جمع طائفة كبيرة من الفرسان والمقاتلين من الجند البلدية فى إفريقية بجانبه (٢).

وزاد فى ضعف مركز عبد الرحمن بن حبيب أنه لم يفكر فى توحيد العناصر العربية الموجودة فى البلاد أو الاستعانة بالعنصر البربرى فى إدارة شئون الإمارة لكى يستطيع التثبت فى ولايته ، إذ ما ظهر له منافس أو ثار عليه ثائر أو خرج عليه خارج ، وتعجل

<sup>(</sup>۱) ابن الرقيق القيروانى: تـــاويخ إفريقية والمغرب ص ١٣٤ ، والنــويرى: نهاية الأرب ج ٢٤ ص ٦٧ . وابن الأثير: الكامل في التاريخ ج ٤ ص ٢٨١ . وابن عـــذارى البيان المغرب ج ١ ص ٦٧ . ومحمد ضياء الدين : الحراج ١٤٩ .

<sup>(</sup>٢) ابن الأبار الحلة السيراء: ج ١ ص ٨٢ .

عبد الرحمن بن حبيب الأمر فعزل أخاه عن القيادة وأزمع المبايعة لابنه حبيب بولاية العهد عما جعل إلياس يحرض أهل إفريقية ويتآمر مع أخيه عبد الوارث لقتله .

و إزاء كل هذه الأخطاء لعبد الرحمن سواء من ناحية الدولة العباسية أو من ناحية إفريقية تحرج مركزه ووقع القتال بينه وبين أخيه إلياس ، وكان معه معظم رؤساء الجند، فكانت النتيجة أن قتل عبد الرحمن بن حبيب في سنة ١٣٧ هـ، وفر ابنه حبيب إلى تونس(١).

وهكذا أسدل الستار على عبد الرحمن بن حبيب الفهرى بعد أن قضى في الإمارة عشر سنوات وسبعة أشهر قضاها كلها في حروب مع البربر .

ثم استعان ابنه حبيب بجهاعات البربر لاستعادة ملك أبيه في إفريقية ، ونجح في قتل عمه إلياس ولكن لم يدم حكمه حتى استولى عمه عبد الوارث على القيروان ، ففر حبيب إلى قبيلة بربرية كبيرة مستعرية تعرف باسم ورفجومة (٢) وهي قبيلة طارق بن زياد ، وكان يرأس هذه القبيلة عاصم بن جميل (٣) ، وكان من الخسوارج الصفرية وهو ابن أخت طارق بن زياد الذي تمكن من القضاء على حكم ونفوذ بني حبيب في إفريقية ، واقتحم مع رجال قبيلته القيروان وأقام فيها حكماً خارجياً صفرياً واضطهدوا أهل السنة حتى قبل إنهم دخلوا بخيلهم المسجد الجامع بالقيروان ، ولما بلغ ذلك أبا الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري إمام الخوارج الإباضية في جبل نفوسة غضب لما أصاب المسجد ، فسار بجموعه المعافري إمام الخوارج الإباضية في جبل نفوسة غضب لما أصاب المسجد ، فسار بجموعه

(۱) الرقيق القيرواني ، تاريخ إفريقية والمغرب ص ١٣٤ . والنويرى نهاية الأرب ج ٢٤ ص ٦٨ . والرقيق القيرواني المصدر السابق ص ١٣٩ .

<sup>(</sup>٢) ابن عذارى ، البيان المغرب ج ١ ص ٨٠ . والسيد عبد العزيز سالم تاريخ المغرب في العصر الإسلامي ٢٥١ . ود . حسين مؤنس معالم تاريخ المغرب والأندلس ص ٦٩ ، وابن حزم ، جهرة أنساب العرب ٤٩٧ .

<sup>(</sup>٣) كان عاصم بن جميل زعيماً كاهناً « إدعى النبوة والكهانة » فبدل اللدين وزاد الصلاة وأسقط ذكر النبى

انظر : ابن خلمدون : العبر من ديوان المبتدأ والخبرج ٤ ص ٤٠٩ ، وابن الأثير: الكمامل في التاريخ ج ٤ ص ٢٨٠ ، والرقيق القيرواني : تاريخ إفريقية والمغرب ص ١٤١ .

ودخل القيروان وقتل عاصم بن جميل ، وبذلك انتهى حكم بنى عبد الرحمن بن حبيب في إفريقية .

كل هذه الحوادث أفزعت أبا جعفر المنصور ، فأمر واليه على مصر آنذاك محمد بن الأشعث الخزاعى بالمسير إلى إفريقية وإخراج الإباضية الذين استولوا على إفريقية من الخوارج الصفرية وإعادتها إلى دولة أهل السنة والجماعة ، وكان جيش واليه يضم حوالى ٠٠٠, ٠٤ مقاتل ، وقد استطاع أن يعيد به إفريقية مرة ثانية إلى مذهب السنة مذهب الدولة العباسية .

غير أن محمد بن الأشعث عين نائباً له في إفريقية يسمى أبا الأحوص عمرو بن الأحوص العجلى ولكنه لم يتمكن من التغلب على ما كان يحدث فيها حتى طرده زعيم الخوارج الإباضية أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح بن مالك المعافرى ، وزاد خطر الخوارج الإباضية مما جعل المنصور يطلب من واليه بمصر مرة أخرى سرعة التوجه إلى إفريقية ودارت معركة في منطقة تاورغا (الواقعة إلى الشرق من طرابلس) قتل فيها أبو الخطاب زعيم الإباضية ، فتولى زعامة الإباضية بعده يعقوب بن حاتم المعروف بأبى حاتم الملزوى (۱).

وقام محمد بن الأشعث الخزاعى وإلى القيروان الجديد بعدة أعمال تميل إلى القسوة نذكر منها: أنه أنشأ معسكراً جديداً ، واتبع الشدة مع سكان القيروان حتى أنه أمر بقتل (٢)كل رجل يسمى بأسهاء أموية مثل سفيان ومروان ، ولا نعرف سببا لهذه الظاهرة ، ولعله أراد أن يتخلص من كل شخصية يخشى منها على السلطة العباسية وإفريقية التي هي مسرح الحوادث ، وأمام هذا لابد أن نقف بعض الوقت عند هذه الولاية ، لنرى كيف كانت في ذلك الوقت .

<sup>(</sup>۱) انظر فى ذلك: النويسرى، المصدر السابق جـ ٢٤ ص ٧٠ ــ ٧٤، وابن أبى دينار المؤنس فى أخبار إفريقيا وتونس ص ٤٦، وابن عذارى، المصدر السابق جـ ١ ص ٨٣، والأنصارى المنهل العذب فى تاريخ طرابلـــس الغرب ص ٦٦، ود/ محمود إسماعيل عبـــد الرازق الخوارج فى بلاد المغرب ص ٧٦.

### لمحة سريعة عن إمارة إفريقية:

بعد أن انتصر المسلمون على الروم في موقعة سبيطلة ٢٧ هـ - ٦٤٨ م بدأت ولاية إفريقية في الظهور عندما أنشأ عقبة بن نافع الفهري مدينة القيروان (١). ومسجده ومسجدها الجامع فيها بين سنتي (٥٠ هـ - ٥٥ هـ / ٦٧٠ م - ٦٧٠ م).

قامت ولاية إفريقية الإسلامية ولاية مستقلة بنفسها ، ولها واليها وإدارتها المستقلة عن إدارة مصر .

وعندما تولى تلك الولاية حسان بن النعمان الغسانى ( ٧١ هـ - ٨٥ هـ / ٢٩٠ م - ٧٠ م) وضع أساس النظام الإدارى لتلك الولاية الجديدة وكانت حدودها الجغرافية والسياسية مطابقة لولاية إفريقية البيزنطية ، فإن إفريقية البيزنطية كانت تشمل ولاية طرابلس مضافاً إليها إفريقية نفسها ، وتقابل على وجه التقريب جمهورية تونس الحالية ثم جزءاً مما عرف فيما بعد بأقليم الزاب عند الجغرافيين المسلمين .

وكانت إفريقية البيزنطية بهذه الحدود ولاية كبيرة تضم مساحة واسعة من الشهال الإفريقي ، وإذا كنا نستطيع أن نحد حدودها الغربية بشكل دقيق نقول: إنها كانت تشمل إقليم قسطيلية وما يليه شهالاً حتى ساحل البحر ، ويمتد غرباً فيشمل النصف الشرقى من جبال أوراس وتقف عند حدود ما يعرف اليوم ببلاد القبائل في الجزء الشرقى من

<sup>(</sup>۱) قال ياقوت الحموى: القيروان معرب وهو بالفارسية كاروان، وهذه مدينة عظيمة بإفريقية غيرت دهراً، وليس بالغرب مدينة أجل منها إلى أن قدمت العرب بإفريقية. وقال اليعقوبى: مدينة القيروان التي اختطها عقبة بن نافع الفهرى سنة ستين من خلافة معاوية. وقال الإدريسى: أم الأمصار وقاعدة الأقطار، وكانت أعظم مدن الغرب قطراً وأكثرها بشراً وأيسرها أموالاً وأوسعها أحوالاً وأتقنها بناء. وقال البكرى كانت موضع القيروان وادياً كثير الأشجار غيضة مأوى للوحوش والحيتان بينها قال المؤرخ: NEVILLE BAROUR كانت القيروان أول عاصمة جديدة أنشئت في بلاد المغرب.

انظر في ذلك : معجم البلدان ج ٧ ، ١٩٣٠ ، البلسدان ١٣٦ ، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق . A Survey of North The West Africa ، ٢٨٤

جمهاورية الجزائر الحالية - فتدخل فيها قلعة أو قالاقل لمبيازة وباغاية وتصل إلى البحر فتشمل ولاية بيجيا الحالية وتصل إلى مجرى نهر شلف ، ونظن أن هذه كانت حدود ولاية إفريقية في التنظيم الذي وضعه حسان بن النعان(١).

وعندما تولى أمور إفريقية موسى بن نصير اللخمى أكمل هو وأولاده فتح المغرب الأوسط والمغرب الأقصى ، وأنشأ موسى ثلاث ولايات جديدة الأولى ولاية المغرب الأقصى وتشمل النصف الشهل للمملكة المغربية الحالية ، والثانية ولاية سلجاسة وكانت تطلق على النصف الجنوبي من المملكة المغربية الحالية ، أما الولاية الثالثة فهى تلك المساحة التي امتدت من الحدود الغربية لولاية إفريقية إلى حدود ولاية المغرب الأقصى وهى تشمل جزء أكبيرًا من أراضى جمهورية تونس الحالية (٢).

وفى أواخر الدولة الأموية ونتيجة لأحداث الفتنة المغربية الكبرى التى بدأت فى المغرب من سنة ١٢٢ هـ فى ولاية عبيد الله بن الحبحاب واستمرت حتى نهاية العصر الأموى . ورغم الجهود الكبيرة التى بذلها هشام بن عبد الملك لإيقاف هذه الفتنة والقضاء على ثورات الجماعات الخارجية ما بين صفرية وإباضية التى كانت قد أخرجت المغربين الأوسط والأقصى عن السلطان الفعلى للخلافة الأموية ، فلم يبق لها سلطان ملموس إلا على نهر شلف الذى ينبع من جبال أوراس ويتجه إلى الشهال حتى جنوب مدينة الجزائر الحالية ، فيتجه غرباً ويقترب من البحر ويواصل سيره حتى يصب فى البحر المتوسط إلى الشرق من مدينة وهران الحالية . ويفهم من كلام الجغرافي اليعقوبي (٣) أن سلطان دولة الخلافة لم يجاوز المجرى الأعلى لهذا النهر وعلى الأخص من العصر العباسي ، وواضح أن العباسيين عندما ورثوا الخلافة من الأمويين وجدوا أن دولتهم تمتد وتغطى مساحة شاسعة جداً لم

<sup>(</sup>۱) انظر في ذلك اليعقوبي ، البلدان ص ٣٤٥ ، والنويري نهاية الأرب في فنون الأدب ج ٢٤ - ص ٣٦ (٢) انظر الذا الذاء الخالة السماء - ٢ - ٣٣٣ - ٣٣٣ ، والقريب الأدار الأدار الخالة السماء - ٢ - ٣٣٣ - ٣٣٣ ، والقريب القريب الأدار الأدار الخالة السماء - ٢ - ٣٣٢ - ٣٣٣ ، والقريب القريب الأدار الأدار الخالة السماء - ٢ - ٣٣٢ - ٣٣٣ ، والقريب القريب القريب الأدار الخالة السماء - ٢ - ٣٣٠ - ٣٣٣ ، والتوري نهاية الأرب في فنون الأدب الأدار الخالة السماء - ٢ - ٣٣٠ - ٣٣٣ ، والتوري نهاية الأرب في فنون الأدب الأدار الخالة المناطقة المناط

<sup>(</sup>٢) انظر ابن الأبار الحلة السيراء ج ٢ - ٣٣٢ - ٣٣٣ ، والرقيــــق القـــيرواني تاريخ إَفريقــية والمغرب ٦٨ – ٦٩ .

<sup>(</sup>٣) وانظر كذلك : د . حسين مؤنس معالم تاريخ المغرب والأندلس ص ٦٣ ، واليعقوبي المصدر السابق ٣٤٧ .

تستطع قواهم أن تسيطر عليها سيطرة كاملة خاصة وأن انتقال مركز الدولة من دمشق إلى بغداد زاد من مسئوليتها الآسيوية ، وفرض عليها مطالب جديدة لم تكن تشغل بال الأمويين بالصورة التي كانت عليها أيام العباسيين .

ونتيجة لذلك نجد أن العباسيين ركزوا جهدهم كله في المحافظة على ذلك الجزء الذي كان لدولتهم بصورة فعلية من إفريقية .

أما ما وقيع غربى نهر شلف أى بيد المغربين الأوسط والأقصى فليس لدينا ما يسلم ما وقيع غربى نهر شلف أى بيد المغربين الأوسط والأقصى فليس لدينا ما يسلم على أن العباسيين كان لهم قيد من سلمان أو حتى حاولوا أن يبسطوا عليه سلمانهم ، وهذا هو الذى جعل عبد الرحمن بن رستم (١) بعد هزيمة الخوارج الإباضية ومقتل أبى الخطاب عبد الأعلى بن السمح بن مالك المعافرى شنة ١٤٤ هـ يفر إلى غرب نهر شلف ويحاول إنشاء دولة خارجية إباضية فى بلاد كانت خارج سلمان العباسيين وبذلك يأمن على دولته من جيوشهم .

ولم تتمكن الحكومة المركزية العباسية من أن تسيطر على ولاية إفريقية بسبب عدم الاستقرار فيها نتيجة للصراع الداخلي الذي شغل الخلافة العباسية ، ولم يترك لها من الفراغ ما يمكنها من محاولة بسط سلطانها على بقية بلاد المغرب .

ولما عزل محمد بن الأشعث الخزاعى ، أسند أبو جعفر المنصور ولاية إفريقية لزعيم من زعماء العرب وهو الأغلب بن سالم بن عقال التميمى (٢) وكان من كبار جند مصر ، فسار

<sup>(</sup>۱) هو عبد الرحمن بن رستم بن بهرام الفارسى ، وكان بهرام جده من موالى عثمان بن عفان ، وقد ذكر بعض الكتاب أن نسبه يرجع إلى ملوك الفرس القدماء ، تربى عبد الرحمن بن رستم فى القيروان وأخذ العلم عن فقهائها ومال إلى تعاليم الخوارج حيث تأثر بسلامة بن سعيد الذى كان يدعوا إلى مذهب الخوارج الإباضية . انظر فى ترجمته : الدرجينى : طبقات مشايخ إفريقية ج ١ - ١٩ ، وابن خلدون العبر من ديوان المبتدأ والخبر ج ٦ - ١٢١ ، والبكرى : المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) ذكر البلاذرى أن أصله يرجع إلى مرو الروذ بمعنى أنه كان من الجند العربى الخراساني أى من أصحاب أبى مسلم الخراساني ، وفد مع القوات العباسية إلى مصر وأصبح من جندها ، عرف الأغلب بالشجاعة والبلاء وحسن الرأى ، ولقب بلقب الشهيد .

انظر ترجمته في السلاوي : الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ج ١ - ٥٧ ، والبلاذري : أنساب =

الأغلب بن سالم وابنه إبراهيم إلى إفريقية غير أن زعيم الخوارج أبو حاتم تمكن من قتله وفر ابنه إبراهيم إلى وبدأ يمهد الأمر لنفسه .

وكانت الدولة العباسية تنظر إلى إفريقية على أنها بلد بعيد عن مركز الخلافة يعيش فيها جماعات متعددة متحاربة متعادية بعضهم سنة ، وبعضهم من الخوارج بشتى مذاهبهم ، وبعضهم عرب ، وبعضهم بربر ، فانتهى رأى المنصور إلى تقليد ولاية إفريقية لرجل من ذوى الكفاية وهو من بنى المهلب بن أبى صفرة القائد المعروف الذى حقق المنجزات والانتصارات العسكرية في العصر الأموى ، هذا الوالي هو عمر بن حفص بن قبيصة بن المهلب ويكنى أبا جعفر والمعروف بهزار مرد يعنى ألف رجل أي يعادل ألف رجل في ميدان الحرب وهذا مبالغ فيه (١).

ولما كان عمر بن حفص هذا لا يستطيع أن يثق بالقواد الخراسانيين المقيمين في إفريقية ، ولا بالقبائل العربية المستوطنة هناك ، فقد جلب معه جيشًا جديدًا ، وبرغم تغلغل الجيش العباسى في إفريقية فإن الخوارج ظلوا يحتفظون بسمعة طيبة وشعبية كبيرة من العرب والبربر أيضًا مما جعل الجيش العباسى يرابط في القلاع والحصون دون الاندماج بسكان إفريقية .

وفى عهده انفجرت ثورات الخوارج الإباضية بقيادة أبى حاتم يعقوب بن تميم الكندى وتمكنوا من الاستيلاء على القيروان ، أما في طبنة كما يقول ابن عذارى فقد اتحد الخوارج الصفرية والإباضية على قتال الجيش العباسي تحت لواء أبى قرة الصفرى المغيلي الذي أعلن نفسه إماماً وحاصروا القائد العباسي عمر بن حفص الذي استطاع أن يكسر حصارهم ويفر بحياته عائدًا إلى القيروان ، ثم تفككت وحدة الخوارج الإباضية والصفرية ولم يتمكنوا من الاستيلاء عليها ، واستمرت القيروان للوالي العباسي (٢).

<sup>=</sup> الأشراف ٣٥٠ ، ود . السيد عبد العزيز سالم : المرجع السابق ٢٦١ .

<sup>(</sup>١) انظر د . حسين مؤنس معالم تاريخ المغرب والأندلس ٥٥ ، وابن حزم جهرة أنساب العرب ٣٧٠ ، وابن حزم جهرة أنساب العرب ٣٧٠ ، والنويري المصدر السابق ج ٢٤ - ٧٩ .

<sup>(</sup>۲) انظر: النويرى المصدر السابق ج ۲۶، ۸۱، والرقيق القيرواني المصدر السابق ۱۶۳، وابن عذارى المصدر السابق ج ۱۹۳، وابن خلدون والعبر من ديوان المبتدأ والخبر ج ٤ – ۱۹۳.

كتب عمر بن حفص إلى المنصور يطلب منه إرسال النجدات الجديدة ولكنه قتل قبل أن تصله النجدات والتعزيزات سنة ١٥٤ هـ/ ٧٧١ م، واحتل أبو حاتم الإباضى القيروان سنة ١٥٥ هـ/ ٧٧٢ م، وهكذا تمكن الخوارج من السيطرة على إفريقية وأصبح تعداد أنصارهم ما يقرب من ٤٠,٠٠٠ مقاتل.

استخدم المنصور الحماس الدينى ضد الخوارج باسم الجهاد ، فأسند ولاية إفريقية ليزيد بن حاتم بن قبيضة المهلبى لما كان للمهالية من أدوار بارزة فى محاربة الخوارج والقضاء عليهم فى العصر الأموى .

وكان يزيد بن حاتم كثير الشبه بجده المهلب بن أبى صفرة فى حروبه وكرمه ويكنى أبا خالد ، فاشتهر يزيد بن حاتم بالكفاءة والمهارة السياسية وحسن القيادة ، وكان قد تقلد لأبى جعفر المنصور عدة ولايات منها أرمينية والسند ومصر وأذربيجان(١).

وكانت أكبر الولايات التى تولاها يزيد بن حاتم هى مصر التى حكمها من ١٥٢ هـ الله ١٥٢ هـ، فأعد المنصور جيشاً من ٥٠ ألف مقاتل بالإضافة إلى مقاتلين من الشام والجزيرة وأرسلهم إليه ، وأمره بالمسير إلى إفريقية وأنفق المنصور بسخاء على إعداد الجيش حيث بلغ ما أنفقه عليه ٦٣ مليون درهم ، وللتأكيد على أهمية الحملة رافق المنصور الجيش حتى وصل إلى مدينة القدس في فلسطين ، وبعد عدة معارك طاحنة استطاع الوالى يزيد بن حاتم أن يقضى على معظم ثورات الخوارج بإفريقية ويقتل أبا حاتم الإباضى سنة ١٥٥ هـ / ٧٧٢ م بالقرب من مدينة طرابلس على حين فر بقية أصحابه إلى مناطق جبال نقوسة التى كانت تسكنها جماعات من الخوارج .

مكث يزيد بن حاتم واليًا على إفريقية حوالى خمسة عشر عامًا ، تعد من أحسن فترات الولاة على إفريقية وأكثرها خيرًا سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو المعمارية :

<sup>(</sup>۱) انظر فى ذلك: ابن أبى دينار المؤنس فى أخبار أفريقية وتونس ٤٦ ، والنويسرى نهاية الأرب ج ٢٤ - ٢٨ ، ومحمود إسماعيل عبد الرازق الأغلبية ١١ وابن الخطيب أعمال الأعلام ج ٣ ص ٨٢ ، وابن عذارى المصدر السابق ج ١ ص ٩٣ ، والرقيق القيرواني المصدر السابق ١٥١ .

فأعاد بناء المسجد الأعظم بالقيروان ، وأعطى للفقهاء المالكية مكانة وأهمية كبيرة واعتمد عليهم في محاربة الخوارج ، فكان يستشيرهم ويأخذ برأيهم ، مما جعل إفريقية قاعدة للمذهب السنى أو قاعدة للسنة على مذهب الإمام مالك بن أنس في بلاد المغرب ، وهذه صبغة ذات مغزى بعيد في تطور تاريخ المغرب الإسلامي وسنتحدث عن ذلك بالتفصيل فيها بعد(١).

ولما توفى يزيد بن حاتم تقلد ولاية إفريقية بعده ابنه داود الذى أخذ له يزيد البيعة بولاية العهد فى أثناء مرضه ، فاستمر فى الحكم تسعة شهور ونصف يحارب أمراء قبائل البربر الخوارج ، فثار عليه زعيم البربر نصير بن صالح الإباضى فبعث داود إليه أخاه المهلب بن يزيد فهزموه وقتلوه هو ومن معه من أصحابه ، فوجه إليهم داود قائده سليان بن يزيد فى جيش يقدر بـ ١٠٠٠ مقاتل ، فهرب البربر من أمامه ، فتتبعهم وقتل منهم أكثر من عشرة آلاف قتيل ، وظل داود مقياً فى إفريقية حتى قدم عمه روح بن حاتم ليتقلد إمارة إفريقية من قبل هارون الرشيد ، أما داود فأسند إليه هارون ولاية مصر ثم ولاية السند وظل بها حتى مات فيها .

كان روح قد تقلد عدة مناصب إدارية قبل مجيئه إفريقية منها ولاية البصرة والكوفة وطبرستان وفلسطين والسند ، وكان روح أكبر سناً من أخيه يزيد ، ولكنَّ حكمه لإفريقية لم يدم ، إذ عزله الرشيد وأسند ولايتها لنصر بن حبيب المهلبي .

وعلى أى حال فقد كان آخر أمراء المهالبة لإفريقية الفضل بن روح بن حاتم الذى تولى سنة ١٧٧ هـ/ ٧٩٣ م ولم يمكث فى حكمه إلا سنة ونصف تقريباً ، وثار عليه جند إفريقية والمغرب لاستبداده بالسلطة ، فقام عبد الله بن عبدويه الجارود قائد جند تونس ، فتمكن من الإستيلاء على السلطة وقتله سنة ١٧٨ هـ - ٧٩٤ م (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر فى ذلك : د . حسين مؤنس معالم تاريخ المغرب والأندلس ٥٧ ، والنويرى المصدر السابق ج ٢٤ ص ٨٦ م وابن الأبار الحلة السيراء ج ١ ص ٧٣ .

<sup>(</sup>۲) أنظر فى ذلك : ابن عذارى البيان المغرب ج ١ ص ٩٩ - ١٠٦ ، والسيد عبد العزيز سالم المرجع السيابق ص ٢٧٣ ، والطبرى تاريخ الرسيل والملوك ج ٨ ص ٢٧٢ ، والنويسرى نهاية الأرب ج ٢٤ ص ٨٩ .

وهكذا انتهت رئاسة المهالبة في إفريقية التي استمرت حوللى ربع قرن من الزمان أى من أواخر أيام أبى جعفر المنصور إلى عهد هارون الرشيد ، ذلك لأن تجربة إسناد حكم إفريقية إلى فرد بعينه مع بقائه على التبعية لدولة الخلافة كانت تجربة ناجحة ، فقد أفادت إفريقية فائدة محققة من فترة المهالبة فاستقرت خلالها الأحوال ، وعمرت المدن وبنيت المساجد واطمأن الزراع والتجار وزاد الدخل خصوصاً في أيام أكبر أولئك المهالبة وهو يزيد بن حاتم الذي حكم خسة عشر سنة .

وبعد نهاية حكم المهالبة عادت إفريقية إلى التبعية المباشرة لدولة الخلافة وتوالى عليها ولاة بغداد ، ولكن الفوضى سادتها إذ اشتد تنافس زعهاء العرب في البلاد في الوصول إلى السلطان في القيروان أو الانفراد بالسلطة السياسية في نواحيهم .

ولًا كانت الخلافة العباسية شديدة الاهتمام بشئون ولاية إفريقية التى تشمل طرابلس وإفريقية والنزاب، والتى ذكر اليعقوبي الذي زار إفريقية في عصر الأغالبة أن منتهى سلطة العباسيين غربًا كانت حتى مدينة إربة الواقعة على المجرى الأعلى لنهر شلف ولى هارون الرشيد على إفريقية عاملاً عربياً من طراز فريد في معدنه هو هرثمة بن أعين وكان من أكبر رجال الحزب العربي في بلاط الرشيد، وكان شيخًا بجربًا في فن الحسوب وحكم الولايات (١).

حكم هرثمة بن أعين إفريقية قرابة من العامين من (١٨٠ هـ - ١٨١ هـ / ٧٩٦ م - ٧٩٧م) وخلال هذه الفترة القصيرة ساد إفريقية هدوء واستقرار ، فعمل هرثمة على تجديد ما تخرب من المدن والموانىء والمنشأت ليعيد ثقة الناس فى الدولة العباسية ، فجدد ميناء تونس ، وأصلح مسجد القيروان ونظم الأسواق فيها ، واهتم ببناء قصور العبادة .

وبعد هاتين السنتين - كما يذكر ابن خلدون - رأى هرثمة بن أعين أنه قد قام بمهمته في إفريقية في إرساء قواعد الأمن والاطمئنان في البلاد ، ولكن الحقيقة أنه تعب وضاقت نفسه وفضل العودة إلى بغداد ، فعاد إليها سنة ١٨١ هـ - ٧٩٧م وأصبح من خواص هارون وأهل ثقته ، فأسنِدَ إليه منصب قائد الحرس (١٠).

وفي سنة ١٨١ هـ ولى أمير المؤمنين الرسيد على إفريقية بعد هرثمة محمد بن مقاتل العكى (٢)، وكان رضيع الرشيد، وكان أبوه من كبار أهل دولته، ولم يكن محمود السيرة فيها تولى للرشيد من ولايات، ولذلك فإنه عندما دخل إفريقية لم يسر في حكمها بطريقة تعجب الناس، فاضطربت الأمور في إفريقية، وعلى الأخص فيها فعله مع الفقيه البهلول بن راشد بضربه بالسياط حتى مات مما أثار عليه غضب الفقهاء والعلماء وأهل إفريقية لما كان يتمتع به هذا الفقيه من مكانة ومنزلة في نفوس أهلها، كما اختلف عليه جنده لإنقاص رواتبهم مما جعلهم ينضمون إلى ثورة تزعمها ابن تميم التميمي (٣).

(١) انظر فى ذلك :

ابن الخطيب المصدر السابق ج ٣ ص ١١ ، وأحمد بن الضياف اتحاف أهل الزمان ج ١ ص ٩٨ ، وابن خلدون المصدر السابق ص ٤٨ . والطبرى المصدر السابق ص ٤٨ ، والطبرى المصدر السابق ج ٢ ، والرقيق القيرواني المصدر السابق ص ٢٠٣ ، والنويري المصدر السابق ص ٢٠٣ .

<sup>(</sup>٢) وكان جعفر بن يحيى البرمكى شديد العناية بمحمد بن مقاتل العكى ، فقدم إلى القبيروان سنة المالا الله عن البرمكى شديد العناية بمحمد بن مقاتل الماله من كبار القائمين بالدعوة العباسية ، وحضر مع قحطبة بن شبيب حروب المارونية ، ثم قتله عبد الله بن على لما خلع وإدعى الأمر . الحلة السيراء ج ١ ص ٨٨ - ٨٩ .

<sup>(</sup>٣) هو تمام بن تميم التميمى جد أبى العرب محمد بن أحمد بن تميم بن تمام صاحب كتاب بطبقات إفريقية وهو ابن عم إبراهيم بن الأغلب صاحب إمارة الأغالبة ، خرج تمام بتونس على محمد بن مقاتل العكى والى إفريقية واستطاع دخول القيروان في رمضان سنة ١٨٣ هـ ، فنهض إبراهيم بن الأغلب الذى كان في ذلك الوقت حاكم الزاب لنصرة محمد بن مقاتل العكيى ، فكتسب تمام إلى إبراهيم بن الأغلب كتاباً يستدعيه ويستعطفه ، وقد وصف لنا ابن الأبار كيفية استقبال تمام كتاب إبراهيم ومدى الخوف والرعب الذى نزل به نقلاً عن فلاح الكلاعي أنه قال ( « كنت عند تمام يوم قرأ كتاب إبراهيم ، فذهب لونه ثم ارتعد حتى سقط الكتاب من يده » ) وكان تمام مشهوراً بالصرامة والشجاعة

وسادت البلاد الفوضى ووقعت الحروب بين زعماء الجند ، وفي هذه الظروف برز إبراهيم بن الأغلب على مسرح الأحداث السياسية في إفريقية .

<sup>(=)</sup> قال أبو العرب عن جده ( \* تمام بن تميم هذا هو جدنا، وهو ابن القادم من المشرق، وتوفى سنة سبع وثهانين وماثة ببغداد ») وذكر فى كتاب المغرب، فى أخبار المسغرب: أن إبراهيم بن الأغلب لما صار الأمر إليه بُعِتُ به وبعجاعة معه من وجوه الجند الذين كان شأنهم الوثوب على الأمراء إلى الرشيد، فأما تمام فإنه حبيس إلى أن مات فى حبسه. وهناك رواية حكيت أن الرشيد وعد أخاه سلمة بن تميم بإطلاق صراح تمام، فلما بلغ ذلك إبراهيم بن الأغلب كتب إلى عمته وهى ببغداد فى سمه، فاشتهى تمام حوتاً فسمته له فهات من أكله بعد أن ذهب بصره فعلم الرشيد بذلك فترحم عليه ويوجع له، وأحسن إلى سلمة أخيه وصرفه إلى إفريقية.

# الحياة الاجتماعية فى إفريقية حتّى قيام دَولة الأغالبَة

أما عن الحياة الاجتهاعية في إفريقية قبل قيام دولة الأغالبة فيجدر بنا أن نأتى بنبذة عن تاريخ انتشار الإسلام في إفريقية لكى نتبين كيف تم هذا العمل العظيم من أيام المهالبة وحتى قيام العصر الأغلبي فنجد إفريقية بلداً إسلامياً عربياً يعيش فيها العرب والبربر المستعربون كها كان يعيش فيها قلة من الروم.

- المروم: وهم البيزنطيون الذين وجِدُوا في البلاد إذاك وكانوا حكام البلاد ، ومع الفتح العربي اختفى معظمهم ولم يبق منهم إلا جماعات قليلة كانت تقيم على السواحل ومدنها وخاصة قرطاجنة وكذلك في بعض بلاد الجريد ، وأغلبهم اعتنقوا الإسلام وذابوا في سكان البلاد إلا من هاجر منهم إلى صقلية وغيرها من بلاد الجنوب الأوربي . .
- ٢ ـ البربر: وهم سكان البلاد الأصليون ويقسمون إلى طائفتين: طائفة البربر الحضر المعروفين بالبرانس الذين يسكنون النواحى الخصبة والسفوح المزروعة، وهؤلاء يعملون بالزراعة والصناعة، نتيجة لاتصالهم بحضـارة القرطاجيين واللاتينيين والبحر المتوسط، وطائفة البربر البدو المعروفين بالبتر الذين يقيمون فى الصحارى والواحات وهؤلاء يعيشون على الرعى و يميلون إلى الإغارة على ما يجاورهم من نواحى العمران(١)
- ٣ \_ الأفارقة أو الأفارق: فهم أخلاط من الناس كانوا يسكنون النواحى الساحلية حيث يعملون بالزراعة والصناعة ، وقد ذكر ابن عبد الحكم في تاريخه عنه مقوله: « وأقام الأفارق وكانوا خدماً للروم على صلح يؤدونه إلى من غلب على بلادهم » .

<sup>(</sup>١) راجع في ذلك : د . السيد عبد العزيز سالم المرجع السابق ص ٣٣٣ ، ود . حسين مؤنس فتح العرب للمغرب ص ٢٨٤ ، ود . حسين مؤنس أيضاً في تاريخ معالم المغرب والأندلس ص ٢٣٠ .

أما العنصر العربى فقد دخل مع مطلع الفتوحات الإسلامية لبلاد المغرب ، فالعنصر العربى دخل بلاد المغرب في صورة جيوش فاتحة ، وقد استقر رجال هذه الجيوش في نواحى المغرب كله بعد إتمام الفتح ، ولحقت بهم جماعات أخرى من الجند والمهاجرين العرب مع استمرار حركة الفتح ، وكانت نتيجة ذلك قيام مجتمعات عربية صغيرة معظمهم في المدن والمعسكرات ، ومن هذه المراكز بدأوا ينتشرون في نواحى البلاد ، ولحقت بهم جماعات من المهاجرين غير العسكريين أو غير الرسميين ، وهؤلاء جميعاً تكون منهم ما يعرف بالعرب البلديين (۱) أى عرب إفريقية فهم الذين استقروا فيها واعتبروها وطناً لهم دون أن يتخلوا عن عروبتهم ، فكانوا يتمسكون بأصولهم القبلية ويتحدون ضد الجند العربى الذي كانت ترسلهم الحكومة المركزية لإقرار الأمن في البلاد ، وقد عُرِفَ هؤلاء الجند العربى بالشاميين لا لأنهم جميعاً من أهل الشام ، بل لأنهم كانوا يأتون من الشام وهي قاعدة الحكم في العصر الأموى .

ومن الواضح أن الجند العربي كان يتحول الكثير من رجالهم إلى عرب بلديين نتيجة للاستقرار في البلاد ومخالطة أهلها ، وبهذه الطريقة كانت أعداد البلديين تتزايد بصورة مستمرة حتى نهاية العصر الأموى بما جعل غالبية هؤلاء البلديين – مع أنهم العنصر الهام للسلطان – يتحولون بمرور الزمن وتعاقب الأجيال إلى عرب إفريقيين ، ومن بينهم ظهر كبار الفقهاء والعلماء أمثال بهلول بن راشد وعبد الرحمن بن حبيب الفهرى وأسد بن الفرات وحبيب بن سعيد وأخيه سحنون وغيرهم ، ومع تخطيط عقبة بن نافع الفهرى لمدينة القيروان ٥٠ هـ – ٥٥ هـ بدأت في إفريقية حركة التعرب بانتشار الإسلام واللغة العربية وعلوم الفقه والحديث ، حيث دخل نفر من البربر الإسلام ، وقد ذكر ابن خلدون أسهاء القبائل البربرية التي اشتركت في بناء القيروان واعتنقت الدين الإسلامي وهي لواته ونفوسه ونفراوة (٢).

<sup>(</sup>١) ابن عبد الحكم فتوح مصر والمغرب ١٨.

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون العرب من ديوان المبتدأ والخبرج ٦ ص ٤ .

وقد دخل في عهد حسان (١) بن النعمان – واضع أسس النظم الإدارية في بلاد المغرب – عدد كبير من البربر في الإسلام على الرغم من أن هذه الفترة كانت فترة حروب الفتح والمعارك الطاحنة بين البربر والعرب الفاتحين ، قُتِلَ فيها من القواد عقبة بن نافع وابن أبى المهاجر وزهير بن قيس إلا أن بعض القبائل البربرية دخلت الإسلام مثل قبيلة أوربة .

وبإيعاز من عبد العزيز بن مروان تولّى بعد حسان موسى بن نصير (٢) ، وكان يريد فتح المغربين الأوسط والأقصى ، ولكن إتبع فى ذلك أساليب عنيفة ، فنفر كثير من البربر ، فقد وجه موسى همه إلى غزو القبائل البربرية والحصول على المغانم و إرسال عدد كبير من السبى إلى دمشق إرضاء للخليفة الأموى ، وكان لذلك أثر سىء فى نفوس البربر .

ثم تولى عمر بن عبد العزيز خلافة الدولة الأموية وكانت سياسته تهدف إلى نشر الإسلام وإدخال الناس فيه من أهل البلاد المفتوحة بالرفق والحسنى والدعوة إلى الإسلام ، فكانت أول خطوة اتخذها نحو ولاية إفريقية أن أسندها إلى إسماعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجر بدلاً من محمد بن يزيد القرشى الذى تقلدها من قِبَلِ سليمان بن عبد الملك ، والمعروف عن محمد بن يزيد أن أسرته لم تكن محمودة نتيجة لما ارتكبه من أخطاء في حق أهل إفريقية مما أدى إلى ثورة البربر عليه وقتله (٣).

<sup>(</sup>١) وهو أول أمير شامى يدخل إفريقية أيام الأمويين ، وكان يلقب بالشيخ الأمين ، وقيل إن الخليفة أطلق في يده خراج مصر أثناء فتح بلاد المغرب ، وقيل عنه : لو امتدت ولاية حسان لجنى المغرب على يديه كثيراً من الخبر .

راجع في ذلك ابن أبي دينار : أخبار إفريقية وتونس ١٧ ، والمالكي : رياض النفوس ج١ ص ١١ ، ود . حسين مؤنس : فتح الرب للمغرب ص ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٢) لما أراد وإلى مصر عبد العزيز بن مروان الانتقام من حسان بن النعمان لمكانته الحربية عند الخليفة عبد الملك بن مروان ، فأمر أخاه بعزله و إسناد مهمة الفتح لأحد خواصه وثقته وهو موسى بن نصير ، فقد قيل عنه إنه نهب خراج ولاية البصرة ، أما عن أبيه نصير فكان يعمل في خدمة وحراسة معاوية ابن أبي سفيان .

انظر: محمد زينهم محمد عزب ، الإدارة المركزية للدولة الأموية - رسالة ماجستير ص ٦٧ .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثيرالكامل في التاريخ ج ٥ ص ٥٥ ، وابن الأبار المصدر السابق ج ٢ ص ٣٣٥ ، والسيوطى تاريخ الخلفاء ص ٢٤٧ ، والنويرى المصدر السابق ج ٢٢ ص ٨٣ .

اتفقت المصادر والمراجع على أن إسهاعيل بن عبيد الله « دعا من بقى من البربر إلى دين الإسلام (١)» وأنه « كان خير أمير وخير والٍ ، وما زال على دعاء البربر إلى الإسلام حتى أسلم منهم عدد عظيم في دولة عمر بن عبد العزيز ، وهو الذي علم أهل إفريقية الحلال والحرام (٢) ، وأنه « لم يزل حريصًا على دعاء البربر للإسلام حتى تم إسلامهم على يده (٣)».

طلب عمر بن عبد العزيز (٤) من واليه الجديد أن يبذل كل جهده في سبيل نشر الإسلام بين البربر، وقد وصف الدباغ (٥) هذا الوالى بأنه «كان فقيهًا، صالحًا، فاضلاً، واهدًا» وكان عمر بن عبد العنزيز قد أرسل إسهاعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجر ومعه عشرة من التابعين، وهؤلاء التابعون هم: أبو عبد الرحمن بن يزيد المعافري (٦) الإفريقي، وأبو مسعود سعيد بن مسعود التجيبي (٧) وإسهاعيل بن عبيد الأنصاري (٨)، وأبو الجهم

<sup>(</sup>۱) ابن عذارى المصدر السابق ج ۱ ص ٣٤.

<sup>(</sup>۲) السلاوي الاستقصاء ج ۱ ص ٤٦ .

<sup>(</sup>٣) د . حسين مؤنس المرجع السابق ص ٢٩٦ .

<sup>(</sup>٤) ابن عبد الحكم سيرة عمر بن عبد العزيز ص ٥٧.

<sup>(</sup>٥) الدباغ معالم الإيمان ج ١ ص ١٥٤.

<sup>(</sup>٦) شهد فتح الأندلس مع موسى بن نصير ثم سكن القيروان واختط بها دارًا ومسجدًا في ناحية تونس . مات سنة ١٠٠ هـ بالقيروان .

انظر ترجمته فى : ابن الحجر : تهذيب التهذيب ج ٦ ص ٨١ ، ابن حيان ، مشاهير علماء الأمصار ص ١٢١ ، المالكي : رياض النفوس ج ١ ص ٦٤ ، البخارى ، التاريخ الكبير ج ٣ ص ١ ، الدباغ : معالم الإيمان ج ١ ص ١٨٠ .

<sup>(</sup>٧) سكن القيروان وكان رجلاً صالحاً ، عالماً مشهوراً بالدين والفضل ، قليل الهبة للملوك ، توفى بالقيروان .

له ترجمة في : أبو العرب : طبقات علماء إفريقية ٢١ ، الدباغ : المصدر السابق ج ١ ص ١٨٤ ، ابن أبى حاتم : الجرح والتعديل م ٢ ج ١ ص ٩٤ .

<sup>(</sup> ٨ ) من أهل الفضل والعبادة والنسك ، كثير الصدقة والمعرفة مع الفقه والعلم ، سكن القيروان وبني بها مسجداً كبيراً في الزيتونة .

راجــع تـرجمته في رياض النفوس للمالكي ج ١ ص ٦٩ ، وعند ابن الحجــر : تهذيب التهــذيب ج ١ ص ٣١٨ ، وأبو العرب : المصدر السابق ٢٥ .

عبد الرحمن بن رافع التنوخی (۱) وأبو سعید جعثل بن هاعان بن عمیر الرعینی (۲)، و و اسماعیل بن عبید الله بن أبی المهاجر المخزومی (۳)، و حیان بن أبی جبلة القرشی (۱)، و عبد الله بن المغیرة بن أبی بردة الكنانی (۵)، وموهب بن حبی المعافری (۲) و طلق بن جابان الفارسی (۷).

بدأ هـؤلاء التابعون فى تعليم البربر وأولادهم أصول وقـواعد وتعاليم الـدين الجديد، ويبدو أن أهل إفريقية أقبلوا على الإسلام بنفس راضية لما وجدوا فيه من سماحـة ومساواة وعدالة، وتركـوا ما يخالف عقيدة الإسلام (٨)، وقال ابن عذارى « وكانـت الخمر بإفريقية

( ٢ ) كان فقيها صالحاً ، ولاه هشام بن عبد الملك قضاء جند إفريقية وهو أحد القراء التابعين ، توفي سنة الله ١١٥ هـ.

انظر المالكي ، المصدر السابق ج ١ ص ٧٢ ، ابن الحجر : المصدر السابق ج ٢ ص ٧٩ .

(٣) كان فقيهاً صالحاً ، فاضلاً زاهداً ، تقلد منصب القضاء في إفريقية ، أسلم على يديه عدد كبير من عامة البربر ، توفي سنة ١٢٢ ه. .

له تراجم في ، ابن الأبار : الحلة السيراء ج ٢ ص ٣٣٥ ، البخارى : المصدر السابق ج ١ ص ٣٣٦ ، ابن حيان : المصدر السابق ١٧٩ ، أبو العرب المصدر السابق ٢٠ .

(٤) كان من أهل الفضل والدين ، سكن القيروان وانتفع أهلها بعلمه توفى سنة ١٢٥ هـ . انظر : المقسرى : نفح الطيب ج ٢ ص ٥٣ ، ابن حجر : المصدر السابق ج ٢ ص ١٧١ ، المالكى المصدر السابق ج١ ص ٧٣ ، ابن أبى حاتم : المصدر السابق م ١ ج ٢ ص ٢٤٨ .

(٥) كان من فضلاء التابعين وأهل الورع ، تقلد قضاء القيروان لسليمان بن عبد الملك . له ترجمة في : الخشى : طبقات علماء إفريقية ٢٣٤ ، المالكي : المصدر السابق ج ١ ص ٨١ . أبو العرب : المصدر السابق ٢٢ ، ابن أبي حاتم المصدر السابق م ٢ ج ٢ ص ١٧٥ .

(٦) كان من فضلاء التابعين ، سكن القيروان ، ونشر فيها علمه الغزير . له ترجمة في : البخاري : المصدر السابق ج ٤ ص ٢ ، الدباغ : المصدر السابق ج ١ ص ٢١٣ .

(٧) كان فقيهاً عالماً صالحاً وهو من أهل مصر ، سكن القيروان ومات بها . انظر المالكى : المصدر السابق ج ١ ص ٧٦ ، أبو العرب : المصدر السابق ٢٠ ، الدباغ : المصدر السابق ج ١ ص ٧٥ .

( ٨ ) د / حسين مؤنس فتح العرب للمغرب ٢٩٦ .

<sup>(</sup>۱) هـو من أول قضاة القيروان ، ثقة ، ومن فضلاء التابعين مات سنة ١١٣ هـ انظر الخزرجى : خلاصة تهذيب الكمال ٩٢ ، المذهبى : ميزان الاعتدال ج ٢ ص ١٠٣ ، المالكي : المصدر السابق السابق ج ١ ص ١٨٦ ، البخارى : المصدر السابق ج ٣ ص ١٨٦ ، البخارى : المصدر السابق ص ١٢١ .

حلالً حتى وصل هؤلاء التابعون فبينوا تحريمها رضى الله عنهم »(١).

وبلاحظ أن معظم هـؤلاء التابعين كانوا يقيمون في القيروان ولذلك كَثُرُ بناء المساجد التي كانوا يُعلمُون فيها الناس قواعد الإسلام ، وكان البربر يَفِدُون على هذه المساجد فيستمعون إلى الدروس التي كانت تُلقى فيها ، وعلى أيدى هـؤلاء التابعين بنيت عدة مساجد نذكر منها مسجد الرباطى الذي بناه أبو عبد الرحمن الحبلي عبد الله بن يـزيد المعافرى الإفريقي ، وجامع الزيتونة الذي بناه إساعيل بن عبيد الله الذي اشتُهِرَ بلقب تاجر الله .

وبفضل هـؤلاء التابعين وضعت أول بزور العلم والفقه الإسلامي حيث تتلمذ على أيديهم الطبقة الأولى من علماء إفريقية أمثال أبي كريب المعافري وعبد الله بن عبد الحكم البلوي وأبي خالد عبد الرحمن بن زياد بن أنعم المعافري وأبي محمد خالد بن عمران التجيبي وسعيد بن لبيد المعافري وأبي زكريا يجيى بن سلام وغيرهم .

وكان هؤلاء المتعلمون من أهل إفريقية يقضون بعض الوقت للدراسة فى القيروان ثم يعودون إلى قبائلهم ونواحيهم فيتقلدون وظائف القضاء والدين ويعلمون الناس أصول ومبادىء الإسلام، فقد ذُكِرْ فى سيرةأسد بن الفرات بن سنان أن أباه قَدِمَ إلى إفريقية وأمه حامل به، فولِدَ أسد بتونس سنة ١٤٥ هـ وقرأ على على بن زياد(٢).

والشىء الملفت للنظر فى تلك الفترة أن العرب لما نزلوا إفريقية كانوا شديدى الاهتهام والحرص على أن يتخذوا لأبنائهم الكتاتيب الصغيرة الملحقة بالمساجد ليدرسوا فيها القرآن والحديث والدين واللغة العربية ، ويعجبنى قول الأستاذ الكبير حسن حسنى عبد الوهاب فى تعليقه على هذه الظاهرة : « إنهم عندما أناخوا بمعسكرهم وخطوا قيروانهم ، أنشأوا

<sup>(</sup>۱) ابن عذاري البيان المغرب ۲ / ٣٤.

<sup>(</sup>٢) المالكى رياض النفوس ج ١ ص ٦٥ ــ ٦٦ ، وص ١٠٧ ـ ١٠٨ ، والدباغ المصدر السابق جـ ١ ص ١٣٨ - ١٣٨ ، وابن الأبار الحــلة السيـراء ج ٢ ص ٣٨٠ . د/ حســين مؤنس المرجع السابق ص ٢٩٦ ، وابن الأبار الحــلة السيـراء ج ٢ ص ٣٨٠ .

الدور والمساجد ، ثم التفتوا إلى تعليم صبيانهم ، فاتخذوا لهم محلاً - كُتَّاباً - بسيط البناء يجتمعون فيه لقراءة كتاب الله العزيز (١)» .

ومع قيام الخلافة العباسية لم يجد العنصر العربى سواء أكانوا قيسية أم يمنية في إفريقية سنداً من المدولة العباسية حيث وفدت عناصر جديدة من الخراسانيين في الحملات التي كان يبعثها العباسيون من وقت لآخر لبلاد إفريقية .

صحيح أنه حدثت فى بداية الأمسر اضطرابات وصدامسات مباشرة بين الجند العربى والخراسانى مما هدد بقاء السلطة العباسية فى إفريقية وكانت السبب مقتل محمد بن الأشعث الخزاعى ، ولكن بمرور الوقت اندمج العنصر العربى الخراسانى بأهل البلاد الأصليين ( البربر ) عن طريق المصاهرة ، فقد برز من العنصر الخراسانى عدد من الفقهاء والعلماء كان لهم دورًا هامًا فى حدوث نهضة فقهية وعلمية فى إفريقية من أمثال محمد بن عبدوس.

ولكن من كان يقلق بال الدولة العباسية في إفريقية هم الخوارج بشتى مذاهبهم ؟ لأن الخوارج كانوا من العوامل الرئيسية في إسقاط الحكم الأموى ، مما دعا الخليفة المنصور أن يطلق يد ولأة مصر من أجل القيام بالحملات المتوالية للقضاء على الخوارج في المغرب ، ومثال ذلك حملة محمد بن الأشعث التي تكلفت أموالاً باهظة ، ونجح هذا الوالي في قتل زعيم الخوارج الإباضية ، وهو أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح بن مالك المعافرى ، ولكن سرعان ما استولى أبو حاتم الإباضي على القيروان ، وانتصر على واليها العباسي محمد بن الأشعث وقتله .

واستمرت مشكلة الخوارج تثير نحاوف وذعر بنى العباس ، فكان المنصور يرسل الحملة وراء الحملة ، وأخيراً أسند هذه المهمة للمهالبة الذين برعوا منذ العصر الأموى بقدراتهم في التصدى للخوارج(٢).

<sup>(</sup>١) حسن حسني عبد الوهاب ورقات القسم الأول وكذلك أداب المعلمين ص ٩.

<sup>(</sup>۲) ابن الأبار المصدر السابق ج ۱ ص ۲ ۳۵۰ - ۳۵۷ ، والمالكي المصدر السابق ج ۱ ص ۳۲۰ ، والمالكي المصدر السابق ج ۲ ص ۷۲ ، والنويري المصدر السابق ج ۲۶ ص ۷۲ .

وقد أنجز المهالبة هذه المهمة حيث ترك الخوارج منطقة إفريقية واتجهوا إلى مناطق أخرى في بلاد المغرب فأسسس بنو مدرار دولتهم في سلجهاسة ( وأصلهم من البربر ) . • ١٤٠ هـ - ٧٥٧ م وبنو رستم الإباضية في المغرب الأوسط ( ويقال إن أصلهم فارسي ) .

ففى فترة المهالبة هذه ظهر تعاطف البربر مع العباسيين فى تصديهم للخوارج وهذا يرجع لدور الفقهاء ، والمعلمين والتابعين الذين يمشلون المذهب السنى شعار دولة بنى العباس إلى جانب الكتاتيب الصغيرة العلمية ، والمساجد التى يُلقى فيها الدروس عن مساوىء الخوارج ومذاهبهم المدمرة للإسلام أى ما نطلق عليه اليوم بالتوعية الدينية .

وتعتبر فترة المهالبة هذه من فترات الرخاء والاستقرار والهدوء التى عاشتها إفريقية خاصة فترة يزيد بن حاتم المهلبى ، إذ برع يزيد بن حاتم فى قيادة ولاية إفريقية قيادة حسنة حيث قام بعدة إنجازات ، وأعمال شهد له بها المؤرخون والرواة ، من أهمها - كها ذكرنا - قضاؤه على ثورات الخوارج فلم نسمع فى عهده عن قيام ثورة ، أو تمرد خارجى من جانب الخوارج ، كها اهتم بالبناء والعهارة فبنى المسجد الأعظم بالقيروان ، كها اهتم أيضاً بالفقهاء والعلماء والشعراء ، نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر عبد الرحمن بن زياد بن أنعم والبهلول بن راشد وابن فروخ(١).

# ١ - قيام دولة الأغالبة : (١٨٤ - ٢٩٦ هـ - ١٨٠٠).

ووسط كل هذه الظروف التى ذكرناها فى الفصل السابق ظهر « إبراهيم بن الأغلب » على مسرح الحياة السياسية فى بلاد إفريقية فقد قيل كان ظهوره نتيجة خدمته فى جيوش بنى المهلب(٢) ، وقد ذكر « ابن الأثير » أن إبراهيم بن الأغلب كان بولاية الراب سنة

<sup>(</sup>۱) د/ محمود إسماعيل عبد الرازق المرجع السابق ص ۱۱۲، وابن عذارى المصدر السابق ج ۱ ص ۲۷، وحسن حسنى عبد الوهاب ورقات القسم الأول ص ٦٨ والنويرى المصدر السابق ج ٢ ص ٨٦ – ٨٧.

<sup>(</sup>۲) آبن عذاری المصدر السابق ج۱ ص ۱۱۲ .

• ١٨٠ هـ ، وأنه لاطف « هرثمة بن أعين » وقدم له الهدايا فولاه ناحية الزاب ، وكانت بلاد الزاب منزل الكثير من التميميين قوم ورهط بنى الأغلب ، فكانت سنداً قوياً لإبراهيم بن الأغلب فيها بعد (١).

وعندما خلع الرشيد هرثمة بن أعين من ولاية إفريقية بدأ إبراهيم بن الأغلب يتطلع إليها بشغف ، وهناك ظروف وأسباب مهدت له الطريق للوصول إلى هذه الولاية ، فمنها أن الوالى « محمد بن مقاتل العكى » أساء معاملة جنده ، وقطع عنهم رواتبهم كما ذكرنا ، فشاروا عليه وناصبوه العداء إلى جانب انقلاب أهل القيروان عليه نتيجة علاقته مع البيزنطيين في صقلية ، فقد قيل إنه لاطفهم عن طريق إرسال النحاس والسلاح والجلود والهدايا الثمينة إليهم .

وليس لدينا ما يثبت ذلك ولكن على أى حال شاع هذا الأمر بين الناس ، وقد حذره الفقيه بهلول بن راشد من إرسال هذه المواد التي تعتبر موارد عسكرية إلى أعداء الدين ، وهذا يدل على أن الفقهاء لم يقتصر عملهم على الناحية الدينية فحسب ، بل كانت لهم مواقفهم القومية (٢).

وفوق ذلك كله كانت براعة إبراهيم بن الأغلب في القضاء على ثورة تمام بن تميم الذي بث الذعر والخوف والرعب لأهل إفريقية كلها حيث استعان إبراهيم بأهل إفريقية ، وهذه ميزة من ميزات الأغالبة عن أسرة آل طولون ، وقد اختلف الرواة والمؤرخوون حول الدوافع والأسباب التي جعلت الخليفة هارون الرشيد يوافق على إسناد ولاية إفريقية لإبراهيم بن الأغلب ، فقد ذكر لنا « ابن الأبار » أن حصول إبراهيم على هذه الولاية كانت نتيجة نجاحه في الكيد للأدارسة (٣).

<sup>(</sup>١) ابن الأثير الكامل في التاريخ ج ٦ ص ١٥٤.

<sup>(</sup>٢) الرقيق القيرواني المصدر السابق ٢٠٥ ، ومحمود إسماعيل عبد الرازق الأغالبة ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر: النويرى نهاية الأرب ج ٢٤ ص ٩٩. وإبن الأبار الحلة السيراء ج ١ ص ٩٩. والأدارسة نسبة إلى إدريس بن عبد الله بن الحسن الذى فر إلى المغرب الأقصى بعد انهزام إخوته فى موقعة الفخ بمكة سنة ١٦٩ هـ وتمكن من الإفلات من الموت مع مولاه راشد إلى مصر، ومنها إلى الطرف الغربى من العالم الإسلامى حيث استقر ببلدة «ليلى» قاعدة جبل زرهون فى سنة ٧٧ هـ، وبايعه، بربر أوربة بالإمامة ونجح فى تأسيس دولة شيعية فى هذا الصقع من بلاد المغرب، ثم انضمت إليه قبائل أخرى

بينها ذكر النويرى «أن الرشيد قلده إياها نتيجة لما فعله مع « محمد بن مقاتل العكى » في مساعدته في القضاء على تسورة تمام التميمي وهناك رأى آخر يقول: «إن تنازل «إبراهيم بن الأغلب » عن الإعرانة السنوية التري كانت تُجلُب له من مصر وتقدر بهائة ألف دينار ، وتعهده بدفع أربعين ألف دينار سنوياً للخلافة العباسية جعلت هارون يستجب ، ويرحب بتقلده ولاية إفريقية (١)».

وقيل إن صاحب البريد « يحيى بن زياد (٢) » له الفضل فى تقلد إبراهيم إفريقية ، حيث كان يطلع الخليفة هارون بأمور وأحوال هذه الولاية وبإخلاص وكفاءة إبراهيم السياسية والحربية .

كما يذكر الدكتور حسين مؤنس (٣) بأن سياسة الرشيد كانت تهدف إلى تأمين ولاية أفريقية ، لأنها كانت كل ما بقى لدولة بنى العباس فى الجناح الغربى لدولة الإسلام ، وقد سبق أن ذكرنا أن حدود دولة بنى العباس وقفت عند نهر شلف الفاصل بين ولاية إفريقية والمغرب الأوسط ، ولهذا فعندما أيد هرثمة بن أعين فكرة تولية إبراهيم بن الأغلب أمور إفريقية ، ومنحه استقلالاً محلياً طبقاً للشروط السابق ذكرها وافق الرشيد على ذلك ، وأصبحت ولاية إفريقية في بيت إبراهيم بن الأغلب (٤).

وقد أورد الأستاذ الدكتور « أحمد مختار العبادى » نصاً لرسالة وجهها إدريس بن عبد الله إلى المصريين يمكن أن نستنتج منها مدى اتصال الأدارسة بأهل مصر .

أبن الخطيب : أعمال الأعلام ج ٣ ص ١٧ ، ابن عذارى : البيان المغرب ج ١ ص ٢٩٨ - ٢٩٩ .

<sup>( = )</sup> منها زواغة وسدرنة وغياثة ومكناسة وغيارة . تطلع إدريس بن عبد الله إلى توحيد المغرب ، وكان من الطبيعى أن يخشي الخلفاء العباسيون من مطامع الأدارسة في المغرب ومصر ، فاستجاب الرشيد لطلب إبراهيم بن الأغلب حتى تكون دولة الأغالبة في المغرب الأدنى حاجزاً بين البلاد الخاضعة للدولة العباسية وبلاد الأدارسة في المغرب الأقصى الذين كانوا يتطلعون إلى فصل المغرب عن بقية العالم الإسلامي ، بل كانوا يهدفون إلى توحيد المغرب والمشرق العربيين تحت قيادتهم .

<sup>(</sup>١) النويرى نهاية الأرب ج ٢٤ ص ١٠٠ - ١٠١ ، وابن خلدون العبر من ديوان المبتدأ والخبر ح ص ١٩٦ .

<sup>(</sup>٢) آلسلاوي الاستقصاح ١ ص ١٤٧ .

<sup>(</sup>٣) د/ حسين مؤنس فتح العرب للمغرب.

<sup>(</sup>٤) كانت أم هارون الرشيد هي الخيزران البربرية من المغرب ، فنشأ محباً للعرب . انظر : محمد على دبوز : تاريخ المغرب الكبير ج ٣ ص ١٣١ .

صفوة القول إن كل الأحداث التي مرت بها المغرب جعلت الخلافة العباسية تفكر في إسناد هذه الولاية لرجل يتميز بصفات القدرة على الحكم والولاء للدولة والإبحلاص للبيت العباسي ، والذي شجع العباسيين على إسناد هذه الولاية لإبراهيم بن الأغلب تلك التجربة السابقة مع المهالبة ، وهم بيت من الحكام طالت ولايتهم واحداً بعد واحد على إفريقية في طاعة الدولة العباسية ، لأن بني العباس كانوا يرون إفريقية عبئاً كبيراً عليهم ، ويريدون أن يطمئن بالهم عن ناحيتها خاصة أنها كانت تكلفهم الكثير من المال ، فإذا عرض عليهم أحد رجالهم القادرين أن يحمل عنهم عبء إفريقية مع بقائه على طاعتهم وحفظ الأمن في الولاية دون أن يكلفهم مالاً . فكان من الطبيعي أن يرحبوا بمثل هذا العرض في بالنا بإبراهيم بن الأغلب الذي عرض في هذه الصفقة أن يتنازل عن مبلغ مائة العباسية في هذه الحال ، لكل هذا وافقت الدولة العباسية على جعل ولاية إفريقية في بيت إبراهيم بن الأغلب مع البقاء على الطاعة والولاء .

واستطاع إبراهيم بن الأغلب أن يحقق التزاماته نحو الخلافة فكوَّن قوة عسكرية كبيرة من البربر المستعربة الذين عملوا كجند في الجيش الأغلبي كما استكثر إبراهيم بن الأغلب من الصقالبة و «هم جند من أصل أوربي كانوا يُشَترون صِغاراً من تجار الرقيق الذين يجلبونهم من أوربا ، وكانوا يُربَّوْنَ تربية عربية إسلامية ليكونوا بعد ذلك جنداً وخدماً للدولة في القصور والوظائف » ، وكما أضاف إليهم بعد ذلك قوة من السود (١) .

كذلك كون إبراهيم بن الأغلب قوة بحرية هائلة مكنت الأغالبة بعد ذلك من غزو صقلية ومالطة والسواحل الإيطالية ، ولم يطمئن على حكمه إلا بعد أن تم له إنشاء كل هذه القوات خلال السنوات الأولى من حكمه لإفريقية ، كما أقام إبراهيم الخطبة لبنى العباس على المنابر ، ورفع شعار بنى العباس ، ودفع الخراج المقرر عليه وهو أربعون ألف دينار ،

<sup>(</sup>١) د/ السيد عبد العزيز تاريخ المغرب في العصر الإسلامي ٣٣٤ ، والنويري المصدر السابق ج ٢٤ ص ٢٠٢ .

وبقش اسم الخليفة على السكة ، وشيد مدينة جديدة أطلق عليه العباسية (القصر القديم) تمجيداً لهم وهى تقع على بعد ثلاثة أميال جنوبى القيروان ، وفي عهد إبراهيم بن الأغلب ثار بتونس رجل من كبار رجالات العرب يُسمى حمد يس ونزع السواد شعار بنى العباس ، فأرسل إبراهيم قائده عمران بن مجالد في جيش كبير للقضاء على حركته ، فالتقى عمران معه في معركة قرب تونس انهزم فيها حمد يس وأنصاره ، وقتل منهم نحو عشرة آلاف مقاتل ، وتمكن عمران من دخول تونس ، وبرغم أن عهد ابن الأغلب لم يخل من الثورات والفتن ولكنها كانت لا تقاس بالثورات التي كانت تضطرم في إفريقية في العهود السابقة ، على أي حال تمكن إبراهيم بن الأغلب بفضل ما لديه من كفاءة وشجاعة وذكاء وقوة مؤيديه من الجهاعات اليمنية والقيسية من أن يقيم دولة جديدة تمثل الدولة العباسية في بلاد إفريقية (١).

وكان لتربية إبراهيم بن الأغلب الدينية أثر كبير فى ثقافته الظاهرة ، فقد كان حافظاً للقران الكريم ، فقيهاً عالماً مؤيداً لمذهب أهل السنة ، كثير الزيارات لشيخه الذى تتلمذ على يديه وهو الليث بن سعد الفهمى الذى وهب لإبراهيم جارية تدعى جلاجل ، وهى أم ولده زيادة الله ، كها كان شاعراً خطيباً ذا رأى وحزم وبأس وعلم بالحروب والمكايد ، وهذا هو ما قرب بينه وبين الفقهاء من أهل الدين ، وهذا بدوره أكسبه تأييد الناس فاتخذ من الفقهاء مستشارين له كانوا خير عون له فى ضبط أمور الدولة ، ودفعها إلى طريق العلم والحضارة والرقى .

ووسط هذا الجو الذي كان يحمل الهدوء والاستقرار برز عدد كبير من العلماء والفقهاء الذين لعبوا دورًا هامًا في النهضة الفكرية للمذهب المالكي السني ، كما تصدوا للخوارج

<sup>(</sup>۱) د/ أحمد مختار العبادى سياسة الفاطميين نحو المغرب والأندلس ١٩٦ - مجلة كلية الآداب - جامعة الإسكندرية ، العدد ١، ٢، ١٩٥٧ والقلقشندى صبح الأعشى ج ٥ ص ١٢٠ ، وابن عذارى المصدر السابق ج ١ ص ١١٧ ، وابن خلدون المصدر السابق ج ٤ ص ٤١٩ ، والسيد عبد العزيز سالم المرجع السابق ٢٨٩ ، وسعد زغلول عبد الحميد تاريخ المغرب العربي ج ٢ ص ٢٨٠ .

الذين كانوا يشكلون خطراً على كيان أهل السنة ، وخطراً على السلطان لبنى العباس في إفريقية قبل قيام دولة الأغالبة وبعدها(١).

## ٢ ــ الحضارة والعمران:

ذكرنا - من قبل - أن فترة الأغالبة في إفريقية تعتبر من أمجد فترات تاريخها كما يروى المؤرخون ، فقد دامت هذه الفترة أكثر من قرن من الزمان ساد في أثنائها الاستقرار السياسي النسبي لبلاد إفريقية ، وكان للمذهب السني وشيوخه نصيب كبير في إقامة وتثبيت دعائم هذا الاستقرار ، فقد تمكن الفقهاء بمعاونة أمراء الأغالبة من إخراج الخوارج من بلاد إفريقية ، فلم يعودوا يعيشون إلا في جبل نفوسة جنوب ولاية طرابلس من أملاك الأغالبة ، أما طرابلس نفسها فقد كانت سنية يسودها الفقه المالكي ، وعندما أقام الخوارج الإباضية دولة لهم أقاموها خارج بلاد الأغالبة في إقليم تاهرت ، وهو الجزء الغربي من المغرب الأوسط(٢).

إن قيام دولة الأغالبة جعل لإفريقية وأهلها شخصية عميزة وفريدة تختلف كل الاختلاف عن بقية بلدان المغرب، فكانت المدن والقرى الإفريقية محطات ومراكز العلم والشيوخ والتجار، فنهضت حركة العمران والإنشاء إلى جانب الزراعة والرعى، وكانوا ينتقلون من مكان إلى آخر، واحتلت تونس بخطواتها السريعة هذه محل مدينة قرطاجنة فهى تشتمل على معالم الحياة من مبانى وأسواق ودار صناعة للسفن التى أنشأها حسان بن النعمان، ومَنْ جاء بعده من الولاة والحكام الأغالبة، عما جعل العرب من سكان إفريقية يصًابون بالغرور والكبرياء والتمرد على الحكام في القيروان (٣).

 <sup>(</sup>١) ابن أبيك الدرة المضية في أخبار الدولة الفاطمية ج ٦ ص ٢٣ – ٢٥ ، والباجي المسعودي الخلاصة
 النقية بأمراء إفريقية ٢٢ – ٢٣ ، وابن عذاري المصدر السابق ج ١ ص ١١٦ .

<sup>(</sup>٢) انظر: د/ حسين مؤنس معالم تاريخ المغرب والأندلس ٩٥، والأنصارى المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب ج ١ ص ٦٨، وابن عذارى المصدر السابق ج ١ ص ٨٩.

<sup>(</sup>٣) حسن حسني عبد الوهاب ورقات ج ١ ص ٣٩ .

وإذا كان من المعروف عن فترة المهالبة أنهم قد أعطوا اهتهاماً كبيراً في إفريقية لإقامة الأبنية والمنشآت التي تميزت بها ، وخاصة في فترة يزيد بن حاتم (١) الذي كان له دور كبير في توسيع جامع القيروان ، وإنشاء العديد من الأسواق في مدينتي تونس والقيروان وغيرهما كما أنشأ هرثمة بن الأعين القصور للمرابطين والزهاد والمحاربين على الساحل ، فإن الأغالبة قد جلبوا المدينة والحضارة في إفريقية والمغرب الأوسط .

فمن أعظم إنجازات الأغالبة المعهارية تجديد مسجدى القيروان وتونس وهما المعروفان بمسجد عقبة بن نافع ومسجد الزيتونة - فمسجد القيروان قد تعرض لعدة تجديدات منذ أن أسسه عقبة بن نافع الفهرى إلى نهاية عصر الأغالبة ، وذلك في عهود: حسان بن النعهان وحنظلة بن صفوان وزيادة الله بن الأغلب الذي أدخل عليه التجديدات الحاسمة ، ورفع قبابته ومئذنته وإعطائه صورته الحالية ، ويذكر ابن عذارى(٢) أن زيادة الله أنفق أموالاً كثيرة في هذا العمل ، وكان يفتخر بهذا العمل فيقول: «ما أبالي ما قدمت عليه يوم القيامة ، وفي صحيفتي أربع حسنات : بنياني المسجد الجامع بالقيروان ، وبنياني قنطرة أم الربيع ، وبنياني حصن مدينة سوسة ، وتوليتي أحمد بن أبي محرز قضاء إفريقية » (٣).

وقال الأستاذ أحمد فكرى عن جامع القيروان في كتابه «آثار تونس الإسلامية ومصادر الفن الإسلامي»: « ولا يقتصر فضل القيروان على التخطيط ، فإن هذا المسجد العظيم يحوى عناصر معارية ظهرت فيه لأول مرة في تاريخ العارة أو على الأقل يبقى فيها أقدم الأمثلة التي لاقت من بعده اتشارًا كبيرًا في بلاد الشرق والغرب ، وأصبحت من العناصر المميزة للعارة الإسلامية ، وأذكر من هذه العناصر أقواس مسجد القيروان » (٤).

<sup>(</sup>۱) الرقيق القيروإني المصدر السابق ۱۹۵۰، وحسن حسني عبد الوهاب ورقات ج ۱ ص ۲۰ ود/ السيد عبد العزيز سالم المرجع السابق ۲۷٦ والمالكي ورياض النفوس ج ۱ ص ٤٥.

<sup>(</sup>٢) ابن عذاري المصدر السابق ج ١ ص ١٣٨.

<sup>(</sup>٣) أحمد فكرى آثار تونس الإسلامية ومصادر الفن الإسلامي ٥٧ .

<sup>(</sup>٤) حسن حسني عبد الوهاب ورقات ج ١ ص ١١٣ ، وزكى محمد حسن فنون الإسلام ٦١ .

وكذلك قام زيادة الله بتجديد وتوسيع مسجد جامع تونس ، ولكن المنية أدركته قبل أن يُكملها ، فتولى بعده إبراهيم بن أحمد سادس أمراء الأغالبة فهو الذى أمر ببناء قبابه المضلعة ، ووضع فيه أعمدة الرخام وزينه بالزخارف والنقوش والكتابات الكوفية الجميلة ، وكذلك أمر إبراهيم بن أحمد ببناء القبة الكبيرة الموجودة الآن في جامع القيروان ، وهي من أجمل القباب في تاريخ المساجد الإسلامية . وحول القباب في مسجد القيروان يقول الدكتور أحمد فكرى : « ولاشك أن أول مثل إسلامي للنظام المبتكر للقباب المرتكزة على أقواس يظهر أيضاً في مسجد القيروان ، وسواء أكان الفضل في وضع هذا النظام الجديد يعود إلى الفوس أو إلى الرومان ، وسواء أكان الأصل في اشتقاق هذه القباب يرجع إلى مصر القبطية أم إلى إفريقية البيزنطية ، وأياً كان الأصل في هذه القباب فإنه لا يُضعف شأن بنيان القيروان » (١) .

ثم قام أبو العباس محمد بن الأغلب خامس أمراء الأغالبة ببناء جامع سوسة الذى يعتبر من أجمل الآثار المعمارية الإسلامية في إفريقية ومن منشآته أيضاً رباط سوسة المعروف بقصر الرباط(٢).

وإذا كان بنو الأغلب قد اعتنوا بالمنشآت الدينية فإن عنايتهم بالمنشآت العسكرية والمدنية لا تقل أهمية ، فقد أنشأ الأغالبة الكثير من الأسوار والأبراج للمدن وخاصة التى تقع على الساحل ، ولا ننسى دار تونس لبناء السفن ودار سوسة لصناعة الأسلحة واللتان كانتا لها أمجاد فى تاريخ البحرية الإسلامية وخاصة فى حوض البحر المتوسط وخير مثال على ذلك فتح جزيرة صقلية (٣).

ومن أشهر المنشآت العسكرية في عصر الأغالبة الرباطات ، وهي قريبة الشبه بالقصور السابق ذكرها ، ولكنها كانت تُخصص للمجاهدين والمرابطين ما بين حاميات

<sup>(</sup>١) أحمد فكرى ، مسجد القيروان٧٨ .

<sup>(</sup> ٢ ) سعد زغلول عبد الحميد ، تاريخ المغرب العربي ج ٢ ص ٧١ .

<sup>(</sup>٣) السيد عبد العزيز سالم ، المرجع السابق ٣٦٣ .

رسمية وأفراد من المتطوعين ، ولكن من المعروف أن الرباط كان للأفراد ، أما الجند الرسمى فكانت تبنى لهم معسكرات ، وقد وصف لنا الأستاذ الدكتور حسين مؤنس الرباطات فقال(۱): « يحيط بالرباط عادة سور مرتفع ، وتقوم على أركانه وعلى مسافات منه أبراج يقف فيها الحراس ، وتوقد فيها النيران وقت الخطر » ، وقد بقى لنا من رباطات عصر الأغالبة رباط سوسة وهو من بناء زيادة الله بن الأغلب أسسه سنة ٢٠٦ هـ. ، وتاريخ الإنشاء مسجل على لوحة من الرخام بأعلى مدخل المنار ، وتقرأ عليها النص التالى « مما أمر به الأمير زيادة الله بن إبراهيم أطال الله بقاءه على يد سرور الخادم مولاه في سنة ست وماتين ، اللهم أنزلنا منزلاً مبارك وأنت خير المنزلين » ، ويقع رباط سوسة على خليج وماتين ، اللهم أزلنا منزلاً مبارك وأنت خير المنزلين » ، ويقع عمد وفوقها سقف قابس ، وهو داخل سور المدينة من ناحية البحر وطول ضلع سوره أربعون متراً تقريباً ، وبداخل السور شلاث قاعات واسعة تسمى الأسطوانات مرفوعة على عمد وفوقها سقف يتكون من ثلاث قباب ، وهذه القاعات والأسطوانات يؤدى بعضها إلى بعض وهى يتكون من ثلاث قباب ، وهذه القاعات والأسطوانات مودى بعضها إلى بعض وهى تستعمل للنوم والأكل ، ويليها صحن الرباط وهو مساحة واسعة مسورة تدور حولها الموت يقوم مسجد الرباط ، وفي ركن من الموت يقوم مسجد الرباط ، وفي ركن من الصحن يقوم مسجد الرباط ،

وحول الرباط وقصره قال الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب: «في فجر المائة الثالثة للهجرة وجه الأمير زيادة الله عناية كاملة لإعادة الحصن الذي أقامه أبو إبراهيم الأكبر في مكان الرباط الخالى ، فيأمر أحد فتيانه بتوسيع نطاق الحصن الأول ، ويجعله على طابقين أسفل وأعلى ويقيم فيه ثلاثين غرفة لسكنى المرابطين علاوة على الحام والمرحاضات ، وينصب في الطابق العلوى مسجداً جامعاً للصلاة والخطبة ، ويُبنى المسجد على أقواسٍ متماسكة العقود ، وهو أول مسجد يُبنى أي قبل إنشاء فنائه وقبل الجامع الكبير اللهى

<sup>(</sup>١) د/ حسين مؤنس ، المرجع السابق ٩٧ .

Creswell A Short Account P.232 . (٢) ود/ السيد عبد العزيز ، المرجع السابق ٣٦٤، ورقات عن الحضارة بإفريقية التونسية ج ٢ ص ٢٤.

<sup>(</sup>٣) حسن حسني عبد الوهاب ، المرجع السابق ج ٢ ص ٢٤ .

ذكرهما ، فمن يقطن سوسة وقتئذ كان يقصد الرباط لأداء الجمعة والأعياد(٣) .

وكان رباط سوسة قريب الشبه برباط المنستير (١) وهو أقدم وأجمل منه من الناحية الهندسية ، وقد إتسع هذا الرباط حتى أصبح على شكل حصن كثير المساكن ، والرباط عبارة عن طابقين يخصص الأول منها للمسجد وقاعات للدرس والاجتهاعات والطعام اللذي كان المرابطون وأهل الرباط يتناولونه معهم أحياناً ، ويخصص الثاني للحراسة والعبادة والخلوة ، وفي العادة يتولى الرباط شيخ من أهل التقوى والورع والصلاح وهو الذي يتولى تنظيم وتسيير العبادة أو الحراسة فيه (٢).

(١) المنستير ميناء يقع بين سوسة والمهدية ، وكانت في الأصل رباطاً أو قصراً يرابط فيه المسلمون لحماية ثغور إفريقية من الغارات البحرية التي كان يقوم بها الروم ، بناه هرثمة بن أعين والى إفريقية من قبِّل الرشيد في سنة ١٨٠ هـ .

(٢) د/ حسين مؤنس معالم تاريخ المغرب والأندلس ٩٧.

(٣) يبدو أن سبب بناء ابن الأغلب لهذه المدينة يرجع إلى سكان القيروان وبها كانوا يتصفون به من تدين ورع حيث ابدوا سخطهم على الأمير لإقباله على الخمر وانغماسه في حياة اللهو والملذات ، فاضطر ابن الأغلب لإقامة هذه المدينة للاستمتاع بالحياة بعيداً عن أنظار رعيته فلايناله شيء من تقريع فقهائهم وانتقادهم لسلوكه ، وربها يكون اتخذها تقليداً للخلفاء الأمويين والعباسيين في اتخاذهم القصور خارج عواصمهم أو إشباعاً ، لرغبته في الظهور بمظهر العظمة والأبهة ، وقد اشترى الأغلب القصور خارج عواصمهم أو إشباعاً ، لرغبته في الظهور بمظهر العظمة والأبهة ، وقد اشترى الأغلب لمذا أرضاً من بني طالون ، وبني قصراً للإمارة ، نقل إليه السلاح والعدد سراً ، وأسكن حوله عبيده وفتيانه ومواليه وأهل الثقة من خدمه ، وشمِيّ بالقصر القديم بالنسبة لقصر رقادة الذي بناه إبراهيم بن أحمد سنة ٢٦٤ هـ وعُرف بالقصر الأبيض ربا لبياض لون جدرانه .

وفي هذه المدينة استقبل الأمير رسل شارلمان إليه سنة ١٨٥ هـعندما قَدِمُوا لنقل رفات القديس سان سيبرين .

وقد وصف البكرى هذا الرباط فقال « وبالمنستير البيوت والحجر والطواحين ومراجل الماء ، وهو حصن عال البناء مُتقن العمل وفي الطبقة الثانية منه مسجد لا يخلو من شيخ خير فاضل يكون مدار القسوم عليه ، وفيه جماعة من الصالحين والمرابطين قد حبسوا أنفسهم فيه منفردين دون الأهل والعشائر ، وهو قصرٌ كبيرٌ عالٍ داخله ربضٌ واسع ، وفي وسط الربض حصنٌ ثاني كبير كثير المساكن ، والمساجد والقصاب العالية طبقات بعضها فوق بعض ، وفي القبلة صحن فسيح من قباب عالية متقنة ينزل حولها النساء المرابطات وله يوم عاشوراء موسم عظيم وجمع كبير ، وكان أهل القيروان يخرجون إليهم بالأموال والصدقات الجزية ، ويُقرب المنستير محارس خسة متقنة البناء ، ومعمورة بالصالحين . انظر البكرى : المصدر السابق ومعمورة بالصالحين . انظر البكرى : المصدر السابق

أما المنشآت المدنية وخاصة مدينة القصر القديم (٣) - التي بناها إبراهيم بن الأغلب، وتبعد ثلاثة كيلو مترات جنوبي مدينة القيروان لتكون معسكرا لجنده، ومقاماً له ومعتقلاً لأسرته و كانت تتكون من قصور وحدائق ومعسكرات وأماكن للعبادة، ولم يبق من آثار هذه المدينة ( الآن ) شيء ، كما كانت تسمى العباسية ثم سميت بالقصر القديم تميزاً لها عن مدينة القصر الجديد (رقادة) (١) التي بناها إبراهيم بن أحمد سنة ٢٦٤ هـ/ ٧٨ م .

واعتنى الأغالبة كذلك ببناء صهاريج المياه وجبابها ، والضهريج عبارة عن خزان ماء فوق الأرض ، أما الجبُ فلا يكون إلا في باطن الأرض ، والجبُ مخزن واسع يتكون من حجرة واسعة قد يصل قطرها إلى أربعين متراً ، وعُمقُها نحو عشرين متراً ثم يبنون عند الماء حجرة أو قبواً واسعاً بالحجر أو الطوب الأحمر أو الطوب المغطى بالبلاط الذي لا تؤثر فيه المياه .

كذلك أكثر الأغالبة من بناء المواحسل ، والماحسل عبارة عن أحسواض ماء واسعة ، وعميقة تشبه الفسقيات يتجمع فيها ماء المطر وهي دائها مكشوفة ، وقد يُقام في وسط الماحل جَوسَق يجلس فيه الأمير للراحة ، ومواحل القيروان وسوسة وتونس تُعتَبر من الآثار الجميلة التي تستحق المشاهدة (٢).

<sup>(=)</sup> انظر ابن عذارى : المصدر السابق ج ١ ص ١١٧ ، واليعقوبى : البلدان ٣٤٧ ، وياقوت الحموى : معجم البلدان ج ٢٤ ص ٣٤٢ : معجم البلدان ج ٢٤ ص ٣٤٢ . Marcais L'Architecture Musulmane P . 26 - 27 .

<sup>(</sup>۱) يصفهاالبكرى بقول: « وأكثرها بساتين وليس بإفريقية أعدل هواء ، ولا أرق نسيم ولا أطيب تربة من مدينة رقادة » وسُمِيَتْ رقادة لأن الأمير إبراهيم أرق يوماً ، وشرد الكرى عن جفنيه فلم ينم وأمر بالخروج والسير فلها وصل إلى هذا الموضع نام ، فسُمِيَ رقادة واللذى بنا رقادة واتخذها داراً هو إبراهيم ابن أحمد بن محمد بن الأغلب انتقل إليها من مدينة القصر القديم وبنى بها قصوراً عديدة وجامعاً ، وعمرت بالأسواق والحهامات والفنادق ، وكان يحيط برقادة سور من الأجرِّ واللَّبِن أصلحه الأمير زيادة الله الثالث يتحصن فيها عند محاصرة أبى عبيد الله الشيعى لها .

Marcais oP. CKT 28 ، ٢٧ ، المصدر السابق ٢٧ ، ٢٥ وكان كله الشيعى الم

<sup>(</sup>٢) ويصف الإدريسي الماجل الكبير بالقيروان بأنه « من عجيب البناء لأنه مبنى على تربيع وفي وسطه بناء قائم كالصومعة ، وذرع كل وجه منه مائتا دراع وهو مملوء كله ماء » . أما البكرى فيلكر عن الماجل الكبير « أنه مستدير الشكل عظيم الاتساع ، يتوسط برج مثمن الشكل ، يعلوه مجلس له =

وقد أنشأ زيادة الله الثالث آخر أمراء الأغالبة في عهده بركة أو ماجلاً طوله خمسائة ذراع وعرضه أربعائة ذراع وأجرى إليه الماء بالسواقي وسُمِي هذا الماجل الفسيح بالبحر ، وأقام على إحدى ضفتيه قصراً من أربعة طوابق سهاه العروس ، وأنفق على إنشائه فيها يقرب من ٢٣٢,٠٠٠ دينار . غير أن الفاطميين في عهده كانوا قد أوغلوا في بلاد إفريقية وكثر جندهم ، واقتربوا من القيروان ، وهنا جمع زيادة الله ألفاً من أهل بيته وهرب بهم إلى مصر تاركاً بلاد إفريقية مقر ملكه للفاطميين (١).

وبما لا شك فيه أن الحياة الاقتصادية قد ازدهرت في إفريقية بقيام دولة الأغالبة ، فاستفادوا من وضع البلاد الجغرافي فجمعوا الثورات الطائلة وبفضل الموانئ المنتشرة على شاطىء البحر المتوسط وهي موانئ سوسة وتونس وبجاية ، أمكن للأمراء الأغالبة أن يقيموا الأساطيل ويحرزوا الانتصارات وقد انعكس أثر هذا على سكان إفريقية فانتعشوا اقتصادياً.

ونتيجة إحكام الأغالبة على زمام البحرية دون منازع ، احتكروا دور الوساطة التجارية

<sup>(=)</sup> أربعة أبواب وبأعلاه قبة يحملها ١١ عموداً ، وبجواره في الماجل مباشرةً ، وفي الجهة الشهالية منه ماجل آخر أقل إتساعاً يُعرف بالفسقية يتلقى مياهه من الوادى عند جريانها ، فيخفف سرعتها ، وعندها يمتلىء بالمياه حتى ارتفاع قامتين ، وتتدفق في الماجل الكبير عن طريق فتحة يسميها الصرح وكان قد شرع في بنائه الأمير إبراهيم بن أحمد سنة ٢٤٥ هـ وأتمه سنة ٢٤٨ هـ ، ويُروى أنه أعتل أثناء اتخاذ الماجل بالقصر القديم ، فكان يسأل : هل دخله الماء ؟ إلى أن دخله الوادى ، فعرفوه بذلك فسر به ، وأمرهم أن يأتوه بكأس مملؤة منه فشربها وقال : الحمد لله الذي لم أمت حتى تم أمره ثم مات على أثر ذلك .

وكان بالقيروان فيها يذكر البكرى ١٥ ماجلاً كانت هذه المواجل مستديرة الشكل ، تكسو سطوحها طبقة من البلاط شديد الصلابة .

انظر ابن الخطيب : المصدر السابق ج ٣ ص ٢٣ ، والبكرى : المصدر السابق ٢٥ ، والإدريسى : المصدر السابق ١١٠ .

<sup>(</sup>۱) ابن عذارى المصدر السابق ج ۱ ص ۱۸٦ ، وسعد زغلول عبد الحميد تاريخ المغـرب العربى ج ۲ ص ۱۲۷ ، و ص ۱۸۷ . ومحمد إسماعيل عبد الرازق الأغالبة ص ٤٠ ، والإدريسى نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق ص ۱۲۱ .

بالنسبة للتجارة العالمية بين الشرق والمغرب وجَنُوا من وراء ذلك أطيب الثمار ، كما اهتموا بالتجارة مع الجنوب فمهدوا طرق القوافل لتسهيل التجارة مع أهل اللشام وبلاد الجريد ، كما راجت دور الصناعة مثل دور تونس وسوسة وغيرها مستفيدة من الاستقرار النسبى للبلاد ، وأصبحت القيروان من أكبر المراكز التجارية في غرب البحر المتوسط ، وأيضاً سوسة والأربس وقفصة وغيرهم .

كذلك اشتهرت رقادة بالأسواق والفنادق والقصور وكذلك العباسية - وإذا كانت بغداد ودمشق والإسكندرية قد عرفت نظام الأسواق المتخصصة - فإن القيروان أيضا قد شهدت مثل هذه الأسواق منذ أيام حاتم بن يزيد المهلبي ، وعلا طريقها الرئيسي بالمتاجر ودور الصناعة ، ويحدثنا المالكي عن حوانيت الرفائين والكفايين وتجمعها في مكان واحد حيث عرفت بالحوانيت الجدد(١).

وكانت إفريقية الأغلبية تصدر القمح والشعير إلى الإسكندرية والرقيق السوداني إلى بلاد الشام ، كما كانوا يصدرون أيضاً النسيج والأبسطة والأقمشة الفاخرة إلى بغداد (٢).

ولم يكتف الأغالبة بها تجود به أرضهم من بعض أنواع الزراعة بل استوردوا بعض

الم يعدد به بهر به بهم من دهم المن المنافق الم

<sup>(</sup>۱) السيد عبد العزيز سالم المرجع السابق ص ٣٢٣، والبكرى المصدر السابق ص ٢٧، ٢٨، وحسن إبراهيم حسن تاريخ الإسلام السياسي ج ٣ ص ٣٢٠، ص ٣٢٥، والمالكي رياض النفوس ج ١ ص ١٩٥ - ١٩٦ .

<sup>(</sup>٢) آشتهرت إفريقية بصناعة المنسوجات ، وإلى سوسة كانت تنسب الثياب السوسية الرفيعة البياض الناصع ، وكانت منسوجات دور الطراز بإفريقية عما يهادى به للخلفاء العباسيين ، ويذكر ابن عندارى أن أبا عبد الله الشيعى لما هزم جيش إبراهيم قمائد زيادة الله بن الأغلب ، غنم كثيراً من الأموال والسلاح والسروج واللجم وضروب الأمتعة ، وهي أول غنيمة أصابها الشيعى وأصحابه ، فلبسوا أثواب الحرير ، وتقلدوا السيوف المحلاة وركبوا بسروج الفضة واللجم المذهبة .

انظر فى ذلك : البكرى المصدر السابق ٣٤ ، مجهول : الاستبصار ١١٩ ، ابن عذارى : المصدر السابق ج ١ ص ١٨٥ ، و ص ١٨٧ ، ويذكر ابن عذارى أن زيادة الله الثالث بعث الحسن بن حاتم إلى العراق رسولاً منه بهدايا وطرف . وابن خلدون : المقدمة ص ١٨١ .

المحاصيل الزراعية من المشرق مثل القطن وقصب السكر ، وما جناه الأغالبة من ثروات طائلة ظهرت أثارها فيها أقاموه من منشآت وعمائر بإفريقية (١).

وتُعتَبر فترة إبراهيم بن الأغلب وابنه زيادة الله الأول من أزهى فترات دولة الأغالبة حيث ساد الرخاء الاقتصادى في عهدهما فَضُرِبَت الدنانير والدراهم على نمط الطراز العباسي ، كها دونت الدواوين مثل ديوان الخراج وكان من يسند إليه يعتبر من الشخصيات المرموقة وصاحب ثقة في البلاط الأغلبي ، وديوان الخاتم وكان إبراهيم بن الأغلب قد أسنده لابنه عبد الله ، وكذلك دار الطراز التي كانت تنتج ما يرسله الأمير من الكساوى والإنعامات إلى مشاهير وكبار رجال الدولة في المناسبات ، كها عرف الأغالبة الحسبة والعس وكان بلاط الأغالبة صورة مصغرة للبلاط العباسي(٢).

وكتاب تاريخ إفريقية والمغرب من الكتب التاريخية الهامة التى ألقت الضوء على الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لبلاد إفريقية ( تونس ) والمغرب بصفة عامة ، فشمل الكتاب منذ الفتح العربى لبلاد المغرب حتى ظهور دولة الأغالبة .

وأسأل الله العفو والمغفرة يا أرحم الراحمين

والله ولى التوفيق

القاهرة في ١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

#### الدکتور / محمد زینهم منحمد عزب

<sup>(</sup>١) Heyd Histoire Du Commerce Vol . 1 P. 50 المتهرت اشتهرت المجانة» بمعادنها الكثيرة وعلى الأخص الفضة والكحل والحديد والرصاص ، ويعتقد الأستاذ مارسيه أن منطقة "ببجانة» أصبحت منذ منتصف القرن الثاني الهجري تتمتع بنشاط اقتصادي بوجود المعادن بكثرة في أرضها . Marcais op. cit. p. 79

<sup>(</sup>٢) ويرى الأستاذمارسيه أن المشرفين على دار السكة كانوا من المولل والروم أو العبيد أو الفتيان الذين أو لاهم أمراء بنى الأغلب كل ثقتهم ، ويذكر مارسيه بعض أسهاء هؤلاء الفتيان منهم موسى في عهد إبراهيم بن الأغلب ، ومسروز في عهد زيادة الله الأول ، ويذكر ابن عذارى أن زيادة الله الثالث اشتد كلفه بغلام له يُسمى خطاب ، فكتب اسمه في سكة الدناتير والدراهم .

وابن عذارى: Marcais op . cit p . 82 المصدر السابق .

#### بسم الله الرحمن الرحيم

## ولاية عقبة بن نافع (١) - رحمه الله

رحّل عقبة من الشام ، ولما مرعلى مسلمة (٢) بمصر اعتدر إليه من فعل أبى المهاجر (٣) ، وأقسم بالله : لقد خالف رأيه فيها صنع ، وأنه وصّاه به ، وأمره بتقوى الله وحسن السيرة ، وأن يعزل عقبة أحسن عزل ، فإن أهل بلده يُحسِنون القول فيه ، فخالفنى وأساء عزلك ، فقبل منه عقبة ، ومضسى سريعاً لحنقه على أبى المهاجر ، حتى قدم إفريقية ، فأوثق أبا المهاجر في الحديد ، وأمر بخراب مدينته ، وردّ الناس إلى القيروان (٤) ، وركب في وجوه العساكر من التّابعين والعُبّاد ، فدار بهم حول مدينة القيروان وهو يدعو لها ويقول : «يارب املأها فقها وعلما ، واعمرها بالمطيعين والعابدين ، واجعلها عزّاً لدينك ، وذلاّ لمن كفر بك ، وأعز بها الإسلام ، وامنعها من جبابرة الأرض ».

(ثم عزم) عقبة على الغزو في سبيل الله ، وترك بها جنداً من المسلمين ، واستخلف عليهم زهير بن قيس (٥) ، ودعا أولاده فقال لهم : « إني بعت نفسي من الله عزّ وجلّ أن

<sup>(</sup>۱) وهو ابن خالة عمرو بن العاص ، ولد في أوائل الهجرة النبوية فاعتبر لـذلك صحابي المولد ، وتولى إمارة جيش إفريقية مرتين ، المرة الأولى من سنة ٥٠ هـ - سنة ٥٥ هـ / ٦٧٠ م - ٦٧٤ م ، والمرة الثانية من ٦٠ هـ - ٦٤ هـ / ٦٨٠ م - ٦٨٤ م . وذلك في عهد معاوية بن أبي سفيان وولده يزيد -

<sup>(</sup>٢) كان وإلى مصر في أنذاك الوقت.

<sup>(</sup>٣) هو أبو المهاجر دينار ، تولى إمارة جيش إفريقية في الفترة التي بين ولايتي عقبة الأولى والثانية أي من سنة ٥٥ هـ - ٦٠ هـ/ ٦٧٤ - ٦٨٠ على عهد معاوية .

<sup>(</sup>٤) قال الأزهرى: القيروان معرب وهو بالفارسية كاروان، وقد تكلمت به العرب قديماً وهى مدينة عظيمة بإفريقية غبرت دهراً وليس بالغرب مدينة أجَلُّ منها إلى أن قدمت العرب إفريقية وأخربت البلاد فانتقل أهلها عنها فليس بها اليوم صعلوك، يطمع فيه وهى مدينة مصرت في الإسلام في أيام معاوية

انظر التفاصيل في: معجم البلدان لياقوت الحموى

<sup>(</sup>٥) هو زهير بن قيس البلوى ، وهو الذي استعاد إفريقية من يد كسيلة بعد أن هزمه وقتله سنة ٦٩ هـ فقضى بذلك على قوة البربر البرانس ، وقد استشهد زهير في إحدى المعارك الساحلية مع البيزنطيين بنواحي برقة .

أجاهد من كفره حتى ألحق بالله ، ولست (ج) أدرى أترونني بعد ( يومي ) هذا أو أراكم لأن أملى الموت في سبيل الله أو ردى إليكم كما أحب " ، ثم قال : " اللَّهم تقبّل مني نفسي في رضاك »، ومضى في عسكر عظيم حتى أشرف على مدينة باغاية ، فكانت النّصاري تهربُ من طريقه يميناً وشمالاً واحتصر صاحب قلعة مجانة(١) فلجأ النّصاري إلى مدينة باغاية ، واجتمعوا بها ، فنزل عليها وخرجوا إليه ، فقاتلهم قتلاً شديدًا ، فقتلهم قتلاً ذريعًا ، وأخذ لهم خيلاً كثيرة ، ولم ير المسلمون في مغازيهم أصلب منها ، وكانت من نتاج خيل أوراس(٢) المُطل عليها ، ودخل بقية الروم حصنهم ، وكره عقبة أن يقيم عليها فمضى إلى المسن (٣) وكانت [ في ] ذلك الوقت من أعظم مدائن الروم ، فلجأ إليها من كان حولها منهم وخرجوا إليهم في عدّة وقوة ، فقاتلوهم قتالًا شديدًا حتى ظن الناس أنه الفناء ، فانهزموا فقاتلهم إلى باب حصنهم فأصاب غنائم كثيرة [ وكره ] المقام عليها ، فرحَل إلى بلاد الزاب(٤) ، فسأل عن أعظم مدينة لهم قدراً ، فقالوا : مدينة يُقال لها « أذنة (٥) » ، ومنها الملك وهي . . الزَّاب وكان حولها ثلاثهائة قرية وكُّلها عامرة فلما بلغهم أمره لجأوا إلى حصنهم ، وهرب أغلبهم إلى الجبال والوعر ، ونزل وادياً بينه وبينها ثلاثة أميال ، فلقوه عند الوادي وقت المساء ، فكره قتالهم في الليل ، فوقف القوم ليلهم كله ساهرين ، فسهاه الناس إلى اليوم « وادى سهر » فلما أصبح وصلى ، أمر بالقتال ، وكانت بينهم حربٌ ما رأوا قطّ ممن حاربوه مثلها حتى يئس المسلمون من أنفسهم ، فأعطاه الله عز وجل الظَّفْر ،

<sup>(</sup>١) بالفتح وتشديد الجيم وبعد الألف نون بلد بإفريقية فتحها بسربن أرطاة ، وهي تسمى قلعة بسر وبها زعفران كثير ومعادن حديد وفضة .

<sup>(</sup> ۲ ) وهى موجودة فى جمهورية الجزائر الآن .

<sup>(</sup>٣) له ذكر في معجم البلدان لياقوت الحموي .

<sup>(</sup> ٤ ) كورة عظيمة ونهر جرار بأرض المغرب على البر الأعظم عليه بـ لاد واسعة وقري متواطئة بين تلمسان وسجلهاسة والنهر متسلط عليها .

انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي .

<sup>(</sup> ٥ ) بفتح أوله وثانية ونون بوزن حسنة وكسر الذال . انظر معجم البلدان ١ / ١٣٢ - ١٣٣ .

فانهزم القوم ، وقتل فيها أكبر فرسان البربر ، فذهب عزهم من الزّاب ، وذلسوا آخر الدهر ، فكره أن يقيم عليها ، فرحل حتى نزل على المغرب بتيهرت ، فلما بلغ الروم خبره ، استعانوا بالبربسر ، فأعانوهم ونصروهم ، فقام عقبة خطيباً على سيفه ، فقال : «يا معشر المسلمين ، إنّ خياركم وأشرافكم السابقون منكم [الذين] رضى الله عنهم ، بايعهم رسول الله على بيعة الرضوان على قتال من كفر بالله يوم القيامة فبيعوا أنفسكم من رب العالمين ، فإنكم داخلون في تلك البيعة لكم وعليكم ما عليهم ، وأنتم ما وطئتم هذه البلاد إلا طلباً لرضاه وغضباً أن يُعبد شيء سواه ، فأبشروا فكلّما كثر [بشركم] كان أخزى لهم وأعز لدينكم وربّكم ليس يسلمكم ، فألقوه بقلوب صادقة ، جعلكم الله أولى بأسه الذي لا يُردّ عن القوم المجرمين .

فالتحم القتال ، وصبر المسلمون ، ولم يكن للروم والبربر بقتالهم من طاقة ، فولّوا هارين ، فقتلهم من طاقة ، فولّوا هاربين ، فقتلهم قتلاً ذريعًا ، وفر جميع الروم عن المدينة ، وقُتلوا حيث أُدركوا ، وغنم المسلمون .

ثم رحل حتى دخل طنجة (١) ، فلقيه رجل من الروم يقال له « البيان » وكان شريفًا في قومه ، فأهدى إليه هدية حسنة ، فلاطفه فنزل على حكمه ، فسأله عن بحر الأندلس ، فقال له : « إنه محفوظ لا يرام » « دُلنى على حال البربر والروم » فقال له : « قد تركت الروم خلفك ، وما قُدّامك إلاّ البربر وفرسانهم » قال له: « وأين موضعهم ؟ » قال : « في السّوس الأدنى ، وهم قوم ليس لهم دين ولم يدخلوا النصرّانية ، يأكلون الميتة ، ويشربون الدم من أنعامهم وهم أمثال البهائم ، يكفرون بالله عز وجل ولا يعرفونه »(٢) فقال عقبة ابن نافع لجنوده : « ارحلوا على بركة الله » .

فرحَل من طنجة إلى السوس الأدنى وهو في مغرب مدينة طنجة التي تسمى

<sup>(</sup>١) بلد على ساحل المغرب مقابل الجزيرة الخضراء وهو البر الأعظم وبلاد البربر. قال ابن حوقل: طنجة مدينة أزلية آثارها ظاهرة بناؤها بالحجارة قائمة على البحر.

<sup>(</sup>٢) إضافة من العبر من ديوان المبتدأ - والخبر .

«تارودانت » فانتهى إلى أواثلهم ، فتلقوه في عدة عظيمة ، وقتلهم قتلاً ذريعًا ، وهرب بقيتهم ، وافترقت خيله في طلبهم إلى كل موضع هربوا إليه من الأرض لا يـزمّهم أحـد ومضى كذلك حتى دخل السوس الأقصى ، فاجتمع به البربر في عدد لا يحصى فلقيهم ، فقاتلهم قتالاً شديدًا ما سمع أهل المغرب بمثله ، وقتل منهم خلقاً عظيماً ، وأصاب منهم نساء لم ير الناس في الدنيا مثلهن ، فقيل : إن الجارية منهن كانت تبلغ بالمشرق ألف [ دينار وهربوا بين يديمه . . ] فخرجت العرب منها ، ولم يكن لهم بقتاله طاقمة ، لعظيم ما اجتمع معه من البربر والروم ، وأسلموا القيروان وبقى بها أصحاب الذرارى والأثقال فأرسلوا إلى كسيلة : يسألونه الأمان وأجابهم ، وأقام كَسيلة حتى نـزل القيروان وأقام أميراً على إفريقية ، وقد بقى من بقى من المسلمين تحت يده ، فها زال على ذلك إلى أن وَلى عبد الملك بن مروان فاشتد سلطان بني أمية وعظم أمرهم ، واجتمع إليه أكابر المسلمين فسألوه في قيروان إفريقية أن يخلصها ومن فيها من المسلمين من يلد كَسِيلة بن ليوم ، وأن يرد بها الإسلام عزيزًا كما كان ، فقال لهم : « لا يصلح للطّلب بدم عقبة من المشركين وكفرة البربر إلا من هو مثله في دين الله » فأتفق رأيه على زهير بن قيس البلوى ، وقالوا : « هو صاحب عقبة واعرف الناس بسيرته وتدبيره ، وأولاهم بطلب ثأره وكان زهير مقيهًا ببرقة مرابطًا مع أهل من إفريقية ، فوجّه إليه عبد الملك يأمره بالخروج على أعنة الخيل إلى إفريقية ليستنقذَ القيروان ومن فيها من المسلمين ، وكتب له قيس بن زهير : يعّرف بكثرة من اجتمع إلى كَسِيلة من البربر والروم ، ويستَمُّده الرجال والأموال ، فوجّه إليه وجوه أصل الشام .

#### ولاية زهير بن قيس البلوس

فلم حشد له وجبوه الرجّال من العرب ، وبعث إليه الأموال وتسرّع الناس معه ، ووقدت عليه الجنود ، أقبل في عسكر عظيم ، يريد إفريقية ، فلمّا دنا من مدينة القيروان ، وذلك في سنة سبع وستين وبلغ كَسِيلة بن ليوم الأوربي قدوم زهير عليه . . لا نهاية له ، وكان كسيلة في خليم من البربسير والروم ، دعا أشرافهم وأكابرهم فشاورهم

وقال لهم: « إنى أردت أن أرحل إلى ممس(١) فأنزلها ، فإن هذه المدينة فيها خلق عظيم من المسلمين ولهم علينا عهد ، فلا نَغْدرُ بهم ونحن نخاف إذا التحم القتال أن يثَبُوا علينا ، ولكن ننزل ممس على ماء كثير يحمل عسكرنا ، فإن معنا خلقاً عظيماً فإن هزمناهم دخلنا معهم إلى طرابلس وقطعنا دابرهم من الدنيا ؛ تكون لنا إفريقية داراً إلى آخر الدهر ، وإن هزمونا كان الجبل منا قريباً الشعراء [ه] فنرجو ألا نهُ سلك ولا يفقد منا إلا قليل فوافقوه فرحل إلى ممس فنزلها .

وبلغ ذلك زهير فلم يدخل القيروان ونزل على باب سالم وأقام ثلاثة أيام حتى استراح وأراح من معه وزحف في اليوم الرابع ، ووقف على كسيلة وعسكره آخر النهار فأمر الناس بالنزول ، فنزلوا وبات الناس على مصافّهم ، ووقفت خيول القوم بعضهم إلى بعض طول الليل فلما اصبح صلى مغلّساً ثم زحف إليه . وأقبل كَسِيلة ومن معه والتحموا في القتال ونزل الصبر وكثر القتل في الفريقين ، حتى يئس الناس من الحياة فلم يزالوا كذلك حتى الهزم كَسِيلة ، وقتل بممس ولم يجاوزها .

ومضى النّاس فى طلب الروم والبربر ، فلحقوا كثيراً منهم بمزرعة « ملمجنة » وألحوا فيهم وجَدُّوا فى طلبهم ، حتى سقوا خيلهم من الوادى المعروف بَمْلِوّية من المغرب ، ففى تلك الواقعة هلك رجال الروم والمشركين من البربر وفرسانهم وأشرافهم ، ففنع منه أهل إفريقية ، واشتد خوفهم ، فلجأوا إلى الحصون والقلاع ، ثم إنّ زهيراً رأى بإفريقية مُلكاً عظيماً فخاف أن يقيم ، وقال : « إنى قدمت إلى الجهاد ، وأخاف أن تميل بى الدنيا فأهلك ، ولست أرضى بمُلكها ورَغْد عيشها » . وكان من رؤساء العابدين وكُبراء الزاهدين - رضى الله عنهم - فنزل القيروان وأقام بها كثير من اصحابه .

ورحل زهير قافلاً إلى المشرق في خلق عظيم ، وقد كان بلغ الروم خروج زهير من برقة إلى إفريقية لقتال الرّوم ، فأمكنهم ما يريدون فخرجوا إليها في مراكب كثيرة ، فأغاروا على

<sup>(</sup>١) بالفتح والسكون والسين مهملة مقصورة قرية بالمغرب .

برقة وأصابوا منها سبياً ، ومن الأموال شيئًا عظيمًا ، وقتلوا وسبوا ، ووافق ذلك قدوم زهير من إفريقية إلى برقة فأخبروه الخبر ، فأمر العسكر أن يمضوا على الطريق ، وأخذ على ساحل البحر في عدة من أشراف الناس مجدين مبادرين ، رجاء أن يدرك سبى المسلمين ، فأشرف على الروم فرآهم في خلق عظيم فلم يقدر على الرجوع ، واستغاث به المسلمون وصاحوا ، والروم يدخلونهم المراكب ، فنادى بأصحابه : « النزول رحمكم الله! » فنزلوا ، وكانوا رؤساء العابدين وأشراف العرب ، فنزل إليهم الروم فتلقوهم بعدد عظيم ، والتحم القتال وأعانوا بعضهم بعضا ، وتكاثر عليهم الروم ، فقتلوا زهيراً – رحمه الله – ومن معه من المسلمين جميعاً ، فها أفلت منهم رجلٌ ، وأدخلت الروم الخيل والسبى السبى وما أصابوه من برقة ، و انقلبوا وافرين يريدون ملك القسطنطينية .

ومضى المسلمون إلى دمشق ، فدخلوا على عبد الملك ، فأخبروه أن أميرهم وأشراف رجالهم قد استشهدوا ، فعظم ذلك عليه ، وبلغ منه لفضله ودينه ، وكانت مصيبته مثل مصيبة عقبة - رحمهم الله - على الناس ، واجتمع أشراف المسلمين ، وسألوا عبد الملك بن مروان أن ينظر إلى إفريقية من يَسُد تغرها ، ويُصلح أمرها . فقال لهم عبد الملك: «ما اعرف أحد كفؤاً الإفريقية كحسّان بن النعمان الغساني .

## ولاية حسان بن النعمان الغساني

[ وجميع ] من بإفريقية منها [ - أى الكاهنة - ] خائفون والبربر لها مطيعون ، وإن قتلتها يئس البرير والروم بعدها أن يكون لهم ملجأ حتى يلقوا بأيديهم فى يدك ، فيدين لك الغرب كله ، فلها سمع ذلك من أهل إفريقية توجه إليها يريدها ، فلم كان موضعاً قريباً من جَمَّانة ، عرف أن الروم قد تحصّنوا بقلعتها فمضى ولم يعرض لها ، وبلغ الكاهنة أمره ، فرحلت من جبل أوراس بعدد لا يحصى فسبقته إلى مدينة باغاية ، وأخرجت منها الروم ، وهدمت حصنها ، وظنت أن حسان إنها يريد حصنها يتحصن فيه ، وأقبل حسان حين بلغه الخبر فنزل بوادى مسكيانة ، ورجعت الكاهنة إليه تريده وخرج حسّان حتى خرج بين بلغه الخبر فنزل بوادى مسكيانة ، ورجعت الكاهنة إليه تريده وخرج حسّان حتى خرج بين

الفج والشعراء ونزل على النهر الذى يسمى بلسان البربر «بلى» ورحلت الكاهنة حتى نزلت على هذا النهر ، وكان هو يشرب من أعلي النهر وهى من أسفله ، فلما دنا بعضهم من بعض وتوافت الخيل ، وذلك آخر النهار ، فأبى حسان أن يقاتلها إلا أول النهار ، فباتوا ليلتهم وقوفاً على سروجهم فلما أصبحوا زحف بعضهم إلى بعض فالتقوا ، فتقاتلوا قتالاً شديداً وما سُمع قط ، فعظم البلاء وظن الناس أنه الفناء ، فانهزم حسان بن النعمان وقتلت العرب قتلاً ذريعاً وأسرت من أصحابه ثمانين رجلاً منهم خالد بن يزيد القيسى وكان رجلاً شريفاً مذكوراً . فسمى ذلك الوادى « وادى العذارى » وسمى أيضاً « نهر وكان رجلاً شريفاً مذكوراً . فسمى ذلك الوادى « وادى العذارى » وسمى أيضاً « نهر عمل قابس ، وأسلم إفريقية .

فكتب إلى عبد الملك: بها لقى المسلمون وحاوره ، وأقام طمعاً أن يلحق به من أفلت من أصحابه ، فعاد إليه الجواب: أن يقيم حيث وصل إليه الجواب ، ولا يبرح حتى يأتيه أمره ، فلقيه الكتاب . . فبنى وأقام بالموضع الذى لقيه فيه الكتاب خمسَ سنين ، فسمى ذلك المكان «قصور حسّان» إلى اليوم ، ثم أنّ عبد الملك أعمل رأيه واستشار فيمن يخرجه إلى إفريقية . . . فوجّه إليه عسكراً عظياً ومالاً وسلاحاً وقوة ، وكانت الكاهنة حينئذاً اسرت ثمانين رجلاً من أصحاب حسان ، فأرسلتهم ، وأحسنت إليهم وحبست عندها يزيد بن خالد القيسى .

فلما انتهى إلى حسّان سألهم عن يزيد بن خالد ، فأخبروه بسلامته ، فسرّه ذلك ، وأن الكاهنة قالت لخالد : «ما رأيت في الرجال أجمل منك ولاأشجع ! وأنا أريد أن أرضعك فتكون أخاً لولدي ، وكانت لها ولدان أحدهما «قويدر » والآخر «يامين » فقال لها : وكيف يكون ذلك وقد ذهب الرضاع منك ، فقالت : إنّا جماعة البربر لنا رضاعٌ إذا فعلناه نتوارث به ، فعمدت إلى دقيق الشعير ، فلثته بزيت ، وجعلته على ثدييها ودعت !!» ولديها وقالت لهم : إنكم قد صرتم أخوة ثم إن حسان توافت إليه فرسان العرب ورجالها ، فدعا عند ذلك برجل يثق به ومناه وكتب معه إلى [ ابن "يزيد

وهو . . . طوعاً في الإسلام ، فلمّا أتى رسول حسان وقف بين يدى خالد في زىّ سائل فلمّا رآه [ ابن ] يزيد علم أنه . . . فكتب الله تعود إلى ، فلمّا أن خلا أخذ منه الكتاب وقرأه وكتب في ظهره : إنّ البربر متفرقون ولا يتحدون (١) و إنها ابتلينا بأمر أراده الله عسى أن يكرم به من مضى منا بدرجة الشهادة (٢)

حتى خرجت الكاهنة ناشرة شعرها تضرب صدرها ، وتقول : « ويلكم مضى ملككم فيها يأكله الناس! » فافترقوا يمينا وشها لا يطلبون الرجّل ، فستره الله تعالى حتى وصل إلى حسان فكسر الخبزة فأصاب الكتاب الذى كتبه [ ابن ] يزيد قد أفسدته النار . . . فقال له حسان : « راجع إليه » قال : « إنى أخاف الموت فإن الكاهنة لا يخفى عليها شىء من هذا قال [ حسان ] : أنا اخفيه لك في مكان لا يجده أحد ثم عمد إلى قربوس سرجه ، فنقر فيه ، وأدخل الكتاب وسدّ عليه بشمع ، ومضى الرجل حتى أتى [ ابن ] يزيد ، فدخل إليه وعرفه أن الأول أحرقته النار فردّ جوابه ووضعه في قربوس سرجه ومضى ، فخرجت الكاهنة ناشرة شعرها وهي تنادى : « ذهب ملككم في شيء من نبات الأرض وهو بين فرجين » وكانت الكاهنة قد ملكت إفريقية خس سنين منذ هزمت حسان ، فلما أبطأ العرب عنها قالت للبربر : « إن العرب إنها يطلبون من إفريقية المدائن والذهب والفضة ، ونحن إنها نطلب منها المزارع والمراعى ، فها نرى لكم إلاّ خراب إفريقية حتى ييأسوا منها ، ويقل طمعهم فيها » فوجهت قوماً إلى ناحية يقطعون الشجر ، ويهدمون الحصون .

قال عبد الرحمن بن زياد بن أنعم: (٢) فكانت إفريقية من طرابلس إلى طنجة ظلاً وقرى متصلة فأُخربت جميع ذلك ، ورحل حسان إليها فلقيه من النصارى في طريقه

<sup>(</sup>١) إضافة من المطبوع .

<sup>(</sup>٢) بياض في الأصل ..

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في : معالم الإيان ١ / ٢٨٩ ، الدرة المضيئة في أخبار الدولة الفياطمية ٢٤ ، الحلل السندسية ج ١ ق ٣/ ٧٣١ ، ترتيب المدراك ١ / ٣١٦ ، رياض النفوس ١ / ١٤٤ ، المؤنس في أخبار إفريقيا وتونس ٤٩ .

ثـ لاثمائة رجل يستغيثون إليه من الكاهنة فيها نـزل بهم من خـراب ومضى حتى وصل إلى قابس ، فخرج إليه أهلها وكانوا قبل ذلك يتحصّنون من كل أمير مرّ بهم ، فاستأمنوا إليه وأدخلوا عامله فأمنهم على مال معلوم . فاستطال طريق القيروان فهال إلى طريق قفصة وقصطيلية ونفزاوة ، وبعثوا إليه أيضاً يستغيثون به من أمر الكاهنة فسرّه ذلك وبلغ الكاهنة قدومه فرحلت من جبل أوراس تريده في خلق عظيم [ فرحل إليها فلم كانت ] بالليل قالت لابنيها: « إنى مقتولة ، وأرى رأسى . . . أذنابها إلى المشرق من حيه تأتينا الشمس [ تركض به الدواب مقطوعاً ] بين يدى ملك العرب الأعظم الذي بعث هذا الرجل » ، وقال لها [ ابن ] يزيد : « فإذا كان هذا فارحلي بنا وخَلِّي عن البلاد » وقال لها أولادها مثل ذلك ، قالت : « كيف أرحل وأُفّر ، وأنا ملكة والملوك لا تفر من الموت ، فأقلّد قومي عاراً آخر الـدّهر » فقالوا لها: « فها الـذي تخافين على قومك ؟ » قالت: « إذا أنا متّ فلا أبقى الله منهم أحداً على الدنيا » فقال لها [ ابن ] ينزيد وأولادها: « ما نحن صانعون ؟! » فقالت : «أما أنت ياابن يزيد فسوف تدرك ملكاً عظيماً عند ملك العرب الأعظم ، وأما أولادي فسوف يدركون سلطاناً مع هذا الرجل الذي يقتلني و يعقدون للبربر عزاً » ، ثم قالت : « اركبوا واستأمنوا إليه فركب خالد بن يزيد وأولادها في الليل وتوجهوا إلى حسّان ، فأخبره [ ابن ] يـزيد بقـولها « أنا مقتولـة » وقال لـه : قد وجهت إليك بابَنيها ، فـأمر بهما فأَدْخِلا العسكر ، وأمر بحفظهما ، وقدم [ ابن ] يزيد على أعنَّة الخيل ، وخرجت الكاهنة ناشرة شعرها فقالت: « انظروا ماذا دهمكم واعملوا لأنفسكم ، فإنى مقتولة! » والتحم القتال ، واشتد الحرب ، واستحر القتل في الفريقين حتى ظنّ الناس أنه الفناء ، فانهزمت الكاهنة واتبعها حسان حتى قتلها ، ونزل في الموضع [ الذي قتلت فيه وهـو ] بئرها وعليه بقى رأسها ، فسمى الناس هذا [ البئر بئر الكاهنة ] إلى اليوم .

وكانت مع حسان جماعة من البربر . . . فى ولدَى الكاهنة وقرّبه وأكرمه ، ثم إن البربر استأمنوا إليه فلم يقبل أمانهم ألا أن يُعطوه من جميع قبائلهم اثنى عشر ألفاً ، يكونون مع العرب مجاهدين فأجابوه وأسلموا على يديه ، فعقد لوائين لولدى الكاهنة ، لكل واحد

منها على ستة آلاف فارس ، وأخرجهم مع العرب يجولون في إفريقية يقاتلون الروم ومن كفر من البربر ، وحسن إسلام البربر وطاعتهم ، وانصرف حسان إلى مدينة القيروان ، وذلك في رمضان سنة أربع وسبعين ، ودانت له إفريقية ، فدوّن الدواوين وصالح من ألقى بيده على الخراج ، وكتب الخراج على عجم إفريقية ، وعلى من أقام معهم على النصرانية من البربر والروم ، وأقام حسان بعد قتل الكاهنة ، وقد استقامت له إفريقية فلا يغزوا أحداً ولا ينازعه أحد .

#### موت عبد الملك بن مروان(۱)

ومات عبد الملك بن مروان سنة ست وثهانين ، وولى بعده ابنه الوليد بن عبد الملك ، وكل بعده ابنه الوليد بن عبد الملك يعرقه بذلك ، وبعث إليه منها أربعين رجلاً من أشراف العرب ، وأقام حسان بن نعمان في رادس مرابطاً حتى يأتيه أمر الوليد ، وكتب علماء المشرق إلى أهل إفريقية : « من رابط عنا يوما برادس حججنا عنه حجة ، وعظم قدر رادس عند العلماء وفضلها » . فلما ورد الخبر إلى الوليد بن عبد الملك بعث إلى عمه عبد العزيز بن مروان وهو وأمره أن يتوجه ألف قبطي ، وألف قبطية ، ويحملهم إلى إفريقية ، وأمره أن يتوجه ألف قبطي ، وألف قبطية ، ويحملهم إلى إفريقية ، وأمره أن يخبل بها دار صناعة ، وأن يعمل المركب ويستكثر منها ، ويجاهد الروم في البر والبحر ، وأن يغير على سواحل الروم ويشغلهم عن بلاد منها ، ويجاهد العزيز بن مروان حسان بن النعمان ، وأمره بالقدوم عليه وبعث إليه أربعين رجلاً من أشراف أصحابه ، وأمرهم أن يحفظوا جميع ما معه . فعلم حسان ما يراد به فعمد إلى الجوهر والذهب والفضة فجعله في قرب الماء ، وطرحه في العسكر وأظهر ما وراء فعمد إلى الجوهر والذهب والفضة فجعله في قرب الماء ، وطرحه في العسكر وأظهر ما وراء ذلك ، فلما قدم حسان بن النعمان على عبد العزيز بن مروان أهدى إليه ما ثتى جارية من

<sup>(</sup>١) وهو أبو الخلفاء الأمويين لأن كل أولاده تقلدوا منصب الخلافة الأموية .

خيار مامعه ، وكان معه من السبى خسة وثلاثين ألف رأس مما لم يدخل فيهم وصفاء ووصائف ما رأى الراؤون مثلهم قط ، فتخير ما أحب وأخذ منه خيلاً كثيرة ، ورحل حسان بمن معه من السبى والجهال والأنعام ، حتى قدم على الوليد بن عبد الملك ، فشكا إليه ما صنع به عبد العزيز ، فغضب الوليد لذلك وأنكره فقال حسان لمن معه : « ائتونى بالقرب فأتى بها ، فَفُرغَت بين يدى الوليد مما فيها من الجواهر ، والذهب والفضة » فاستعظمه وأبهته فقال له : « يا أمير المؤمنين ، إنها خرجت مجاهداً في سبيل الله ، وليس مثلى خان الله ولا الخليفة » فقال له الوليد : « أردّك إلى عملك وأحسن إليك » فحلف حسان : أنه لاولى لبنى أمية ولاية أبداً . فلها رأى ذلك الوليد غضب على عبد العزيز . وكان يسمى حسان الشيخ الأمين

## ولاية موسى بن نصير(١)

وكتب الوليد بن عبد الملك - رحمه الله - إلى عبد العزيز بن مروان يأمره أن يوجه إلى إفريقية موسى بن نصير من قبل الوليد وقطع إفريقية عن عبد العزيز . فقدمها موسى فوجد أكثر مدنها خالية باختلاف أيدى البربر عليها ، فكان ينقل العجم من الأقاصى إلى . . . قال إن كنيسة كانت بشِقبَّنارية كان فيها عجب . . . منها مرآة في سلطان الروم ، فإذا اتهم الرجلُ امرأته . . . المرأة فرأى المبتلى بالمرأة ، وكانت البربر قد تنصرت ، فكان رجل بربرى قد أظهر اجتهاداً في النصرانية حتى صار شَمَّاساً ، واتهم رجل امرأته فنظر في المرآة ، فإذا هو بوجه البربرى الشماس ، فدعا به الملك فقطع أنفه وطرده من الكنيسة ، فلما رأى ذلك قومه طرقوا المرآة فكسروها ، وأرسل الملك إلى حيهم فاستباحه وخرج موسى من

<sup>(</sup>۱) هو القائد التابعى المعروف عبد الرحمن موسى بن نصير اللخمى ولد سنة ١٩ هـ وتـ وفى سنة ٩٨ هـ وكان أبوه نصير من كبار حرس معاوية بن أبى سفيان ، وتولى موسى حكم المغرب مكان حسان سنة ٨٦ هـ على عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك الأموى ، وكانت سياسته متممة للسياسة التى بدأها أبو المهاجر دينار .

إفريقية غازياً إلى طنجة ، فوجد البربر قد هربوا من المغرب خوفاً من العرب ، فتبعهم وقتلهم قتلاً فاحشاً ، وسبى منهم سبياً كثيراً ، حتى بلغ السوس الأدنى لا يدافعه أحدٌ ، فلها رأى البربر ما حلّ بهم استأمنوا وأدوا الطاعة ، فقبل منهم ووليَّ عليهم والياً ، ثم استعمل موسى بن نصير على طنجة طارق بن زياد مولاه ، وتركه بها في سبعة وعشرين رجلاً من العرب ، واثنى عشر ألف فارس وهى العدة التي جعلها عليهم حسان بن النعمان وكانوا قد دخلوا الإسلام ، وحسن إسلامهم ، فتركهم موسى وانصرف بعسكره من العرب خاصة وكان في خلق عظيم ، وأمر العرب السبعة والعشرين الذين ترك عند طارق بن زياد أن يعلموا البربر القرآن وأن يفقهوهم في الدين .

ثم مضى إلى إفريقية فمر بقلعة جانة وانحصر صاحبها منه ، فرأى موسى بن نصير فلم يعرض له ، فلما نزل القيروان دعا بسر بن أرطاة (١) فعقد على أعنة الخيل ، وأمره أن يمضى إلى صاحب قلعة بجانة . فلما أناخ عليهم عظم عليهم أمر القتال ، ونظر الروم من العرب صبراً لم يمر مثله قط ، فملأهم ذلك رعباً ، فألقوا بأيديهم فدخلها ، فقتل المقاتلة وسبى الذرية وغنم منها أموالاً كثيرة ، فكانت تسمى باسمه « قلعة بشر » لا تعرف إلا به ، لأنه هو الذى افتتحها ، فأصاب عدداً من ولائد ووصفاء وذهباً وفضة ، فخمس ذلك وبعث بالخمس إلى موسى بن نصير ، وبعث موسى الخمس إلى الوليد فكانت قيمة ذلك الخمس عشرين ألف دينار .

قال: وتحامل أصحاب طارق بن زياد، عامل موسى بن نصير بطنجة على أهل البلد، وأساءوا إليهم وجاروا عليهم فكتبوا إلى أهل الأندلس يعرفونهم بها يلقونه من جهة البربر وسوء سيرتهم، فكان طارق يوماً بطنجة إذ طلعت مراكب، فأكمن لها المسلمون، فلها أرست خرجوا إليها، وأنزلواأهلها، فقال أهلها: « إنّا إليكم جئنا عامدين فإذا هم

<sup>(</sup>١) وهو بسر بن أرطاة بن أبى أرطاة القرشى ، وقيل بشر وهو أحد قواد معاوية وأكابر أصحابه ، غزا طرابلس مع عمرو بن العاصى ، فبعثه إلى ودان فافتتحها وفرض على أهلها ثلاثهائة وستين رأسا ، ثم خرج مع عقبة بن نافع غازيا ، وافتتح قلعة من القيروان على ثلاثة أيام ، فعرفت بقلعة بشر اليوم .

يعظمون غلاماً حَدَثاً منهم ، يقال له « أليان » ، فقال له طارق : « ما جاء بك ؟ » فقال « أنا ابن ملك الأندلس وليس بينك وبينها إلا هذا . . . . . . . . . . . . . إلى جبالها يريه إياها . قال له طارق : « ما جاء بك ؟ » ، قال له : « إنّ أبى مات ووثب على مملكتنا بطريق يقال له « لذريق » ، وبلغنى أمركم وجئت إليكم أدعوكم إليها ، وأكون دليلكم عليها »

ومع طارق اثنى عشر ألفاً من البربر ، فعزم طارق على غزو الأندلس واستنفر البربر فجعل أليان يحمل البربر في مراكب التجار التي تختلف إلى الأندلس ، ولا يَشْعُر بهم أهل الأندلس ، ولا يظنون إلا أنها تختلف بمثل ما كانت تختلف به من منافعهم ومعايشهم ومتاجرهم ، فجعل ينقلهم فوجاً فوجاً إلى ساحل الأندلس ، وقد تقدم أليان إلى أصحاب المراكب أن لا يعلموا بهم ، وقال لقومه : « إنى توثَقْت لكم ، فاعلموا أنها دولة العرب ، وهم يملكون الأندلس » ، ودعاهم إلى أن يأخذوا نصيبهم منها ، فأعجبهم ذلك ورغبوا فيه ، وكتب لهم طارق بالأمان على أنفسهم ، وذراريهم وأموالهم فلما لم يبق لهم إلاّ لَـوْح واحد ركب طارق ، ومن بقى معه ، فجاز إلى أصحابه ، فنزل بهم جبلاً من جبال الأندلس حريزاً منيعاً ، فسمى ذلك الجبل من يومئذ « جبل طارق » فلا يُعُلمَ إلاّ به .

وموسى بن نصير بإفريقية لا يعلم شيئاً من هذا ، فلمّا بلغ ملوك الأندلس خبره نفروا إلى الملك الأعظم ، وهو لذريق وكان طاغياً في جموع عظيمة على دين النصرانية ، وزحف إلى طارق في عدة عظيمة وعاد بسرير من ذهب مُكلّل بالدرّ والياقوت فشد السرير على . . . . . . . . . . . . . . . . . . وحقّت به الرجال ، وقعد لذريق على سريره ، وعلى رأسه تاج وعليه قفّازان مكلّلان بالدرّ والياقوت وجميع الحلية التي يلبسها الملوك قبله ، فلما انتهى إلى الجبل الذي فيه طارق ، خرج إليه طارق وجميع أصحابه رجّالة ليس فيهم راكب ، فشمروا للمسوت فقال لرجاله : « ليس هم أحق بالموت منكم ، قد دخلوا عليكم بلادكم ! » ونادي بالنزول فنزل العسكر . . . فمشى بعضهم إلى بعض بالسلاح ، فاقتتلوا قتالاً شديداً ، فوقع الصبر حتى ظنّ الناس أنه الفناء ، وتواخذوا بالأيدى وضرب الله عز وجلّ

وجوه أعدائه ، فانهزموا وأُدْرِكُ لـذريق فقتل بوادى الطين ، وركب آثارهم وكان الجبل وعراً فكان البربر أسرع منهم على أقدامهم ، فسبقوهم إلى خيلهم فركبوا خيولهم البربر ، ووضعوا فيهم السيف وأبادوهم ولم يرفعوا عنهم السيف ثلاثة أيام ولياليها ، فمكث جِينه مهراً وبقيت عظامهم إلى حديث من الزمان . وأمر طارق فرسان المسلمين أن يسبقوهم إلى قرطبة ، فأتوها وقد وقف المسلمون حولها فقتلوهم ، فكانت قرطبة مدينة لذريق . . ثغر الأندلس .

ودخل طارق قرطبة فأصاب فيها من الدر والياقوت والذهب والفضة ما لم يجتمع مثله قط وأصاب من الحرير . . . والنساء والذرارى ما لا يحصى ولا يعد ، فكانت جملة السبى عشرة آلاف رأس وذلك سنة اثنين وتسعين .

وبلغ موسى بن نصير أن طارق بن زياد فتح الأندلس ودخلها فخاف أن يحظى بذلك عند الخليفة ، فغضب غضباً شديداً ، وكتب إليه يعنفه : إذ دخلها بغير أمره ، وأمره أن لا يجاوز قرطبة ، وأمر موسى الناس بالرحيل ورحل معه وجوه العرب ، وكان غرجه فى رجب سنة ثلاث وتسعين ، واستخلف على القيروان ابنه عبد الله بن موسى ، وكان أسن ولده ، وسار حتى إذا كان بطنجة عبر البحر منها إلى الخضراء ، وهى على مجاز الأندلس ، فكره طارق أن يخرج إليه من المدينة لكثرة العدو فوجه إليه بالخف ، والحافر والهدايا والجوارى وغير ذلك .

ولما كان موسى بن نصير بطنجة قبل جوازه مال عياض بن عقبة إلى قلعة يقال لها «سَقْيُوما» وكان فيها بقية قبّلة عقبة ، ومال معه سليان بن أبى المهاجر ، وسألا موسى أن يميل معها فكره ذلك وقال : «هولاء قوم في الطاعة » فأغلظا لهم الكلام حتى يرجع فقاتل أهل سقيوما قبالاً شديداً حتى أخذوا لواء من ألوية العرب ، فكانوا يقاتلونهم به حتى تسور عليهم عياض بن عقبة من خلفهم في قلعتهم ، فانهزم البربر واشتد القَتْل عليهم . . . إلى اليوم . وذكر عليهم منها عياض ، فات القوم وبادرهم . . . إلى اليوم . وذكر عليهم منها عياض ، فات القوم وبادرهم . . . إلى اليوم . وذكر عليهم منها عياض ، فات القوم وبادرهم . . . إلى اليوم . وذكر عليهم منها عياض ، فات القوم وبادرهم . . . إلى اليوم . وذكر عليهم منها عياض ، فات القوم وبادرهم . . . إلى اليوم . وذكر عليهم منها عياض ، في التربيد والشدة و المؤلم و ا

ابن أبى حسان أن موسى لما فتح [ سقيوماً ] كتب إلى الوليد بن عبد الملك : إنه صار لك من سبى سقيوما مائة ألف رأس . فكتب إليه الوليد : « ويحك ! إنى أظنّها من بعض كذّباتك ، فإن كنت صادقاً فهذا عشر الأمة » .

فلما وصل موسى إلى قرطبة ، استجار طارق بابنه عبد العزيز فشفع له عند أبيه ، ودخل موسى قرطبة فأتاه طارق بن زياد فترضّاه ، وقال : «إنها هذا الفتح لك ، وإنها أنا مولاك » فقبل منه وعفى عنه ، فتكاملت بقرطبة الجيوش من العرب والبربر فصاروا فى خلق عظيم ، فلما رأى موسى بن نصير ذلك دعا بطارق بن زياد ، فوجهه على أعنة الخيل إلى مدينة طُلَيْطِلَة .

### فتح مدينة طليطلة

وهى بما يلى الأفرنج ، فأنتخب لمه الرجال ، وسار طارق حتى وقف عليها وأناخ بها وبها اشراف أهل الأندلس وأموالهم وذخائرهم فقاتلهم قتالاً شديداً حتى آفتتحها ، فأصاب فيها جميع كنوزهم وأموالهم ، وغَنِم منها من الجوهر ما لا يجد له قيمة ، وأصاب فيها مائدة سليان بن داود \_ عليها السلام \_ وكانت من ذهب مكلّلة بالدرّ والياقوت وضروب الجوهر ، وكان سبب وصولها إلى طليطلة : أن الروم أخذوا ما كان في بيت المقدس من مكارم الأنبياء \_ عليهم السلام \_ حملوها إلى مدينة رومية وحمل أسقافة النصارى مائدة سليان إلى مدينة الأسكندرية ، فلما غزا عمرو بن العاص مصر هربوا إلى مدينة طرابلس ، فلما نزل عمرو بن العاص « لَبددة » هرب بها الروم إلى قرطاجنة ، فلما دخل المسلمون إفريقية هربوا بها إلى مدينة طليطلة ، ولم يكن لهم أمنع منها ، فلمًا ظفَر بها طارق نظر إلى عجب لم ير مثله قط ! فأمر بزبر جدها (أ) فقلع ، وهى مكللة بالدر والياقوت ، وعمل لها رِجُلاً غيرها ، ونهض بجميع ما معه من الجواهر والأموال إلى موسى ، ونظر من المائدة إلى عجب لم ير مثله ، وذلك سنة أربع وتسعين ، فأتى موسى بن نصير شيخ كبير المائدة إلى عجب لم ير مثله ، وذلك سنة أربع وتسعين ، فأتى موسى بن نصير شيخ كبير المائدة إلى عجب على حاجبيه من الكبر ، فقال له موسى : «من أنت ؟! » فقال : « رجل من قل موسى : «من أنت ؟! » فقال : « رجل من

أهل هذه البلاد » قال له : « مالنا من العلم عندك ؟ » قال : « افتت قمونية » قال : « نعم ! » قال : « فإنكم لابد أن تنتهوا من هذه البلاد إلى منتهاكم » فنهض موسى بفتح مدائن الأندلس مدينة بعد مدينة حتى انتهى إلى مدينة « أَرَبُونَة » فأراد لقاء ملك أفرنجة ، فأخذ حَنَش الصَّنْعانى بلجامه وقال : « سمعتك أيّها الأمير تقول حين فتحت طنجة لم يكن لعقبة ولا لأبى المهاجر من ينصحها حتى أتيت أنصحك اليوم ، فأرجع ، فقد توغلت بالمسلمين .

وعن يوسف بن هشام: قال: كان جدّى من خاصة موسى ، فأخبرنى ، قال: انتهينا إلى صنم ، فوجدنا فى صدر ذلك الصنم: « ارجعوا يابنى إسماعيل ، فإلى هذا منتهاكم ، وإن سألتم إلى ماذا ترجعون أخبرتكم أنكم ترجعون إلى الاختلاف فى ذات بينكم حتى يضرب بعضكم بعضاً ، وقد فعلتم » .

 فاجتاز موسى بالأموال والدّهب والفضة والجواهر والمراكب إلى طنجة ثم حملها على العُجَل ، فكانت وسق مائة عَجَلة وأربع عشر عَجَلة ، تُبدّل عليها الأزواج فى كل مرحلة ، وقيل لرجل من أصحاب موسى يقال له أبو حميد : «كيف كانت المائدة ؟ » قال : «كانت من ذهب مشوب بشىء من فضة ملوّن بحمرة وصفرة ، وكانت مطوّقة بشلاث أطواق : طوق من ياقوت ، وطوق من زمرجد ، وطوق من لؤلؤ » قلت : «فها كان يجملها ؟» قال : لما كنا بباغاية أفلت بغل لرجل من أهل العسكر قطع . . . . . الأخبية ، وإذا من فى العسكر موسى بن نصير أحمل (كذا) عليه حمائلاً ، فها بلغ المرحلة حتى تَفَسَّخت قوائمه العسكر موسى دعا ذلك الشيخ فقال له : «أين بلدك ؟ » فقال : « قرطاجنة » قال : قامسى «كم أقمت بها ؟ قال : « عمّرت به ثلاثهائة سنة وبالأندلس مائتى سنة » .

#### خبر قرطاجنة ومن بناها

فقال: «كيف كان خبر قرطاجنة ، ومن بناها ؟ » قال: «قوم من بقية آل عاد الذين هلك قومهم بالريح ، وبقيت بعدهم خراباً ألف عام ، حتى أتى الزبير بن لاود بن ثمود الجبّار ، فبناها على البناء الأول ثم آحتاج إلى الماء العذب ، فبعث إلى أبيه ، وكان أميراً على الشام ، وعمّه على السّند والهيئد ، وكان ملكه من قرطاجنة إلى الأندلس ، فأرسل أميراً على الشام ، وعمّه على السّند والهيئد ، وكان ملكه من قرطاجنة إلى الأندلس ، فأرسل إليه أبوه المهندسين ، فهندسوا له الماء حتى وصلوا إلى قرطاجنة » قال : « وكم كان عمره ؟ » قال : « سبعائة سنة » فارت ادوا له مجرى القناة أربعين سنة ، وكان لما حفر أساسه ، وجد حجراً مكتوباً فيه : « هذه المدينة علامة خرابها إذا ظهر فيها الملح » . فبينها نحن ذات يوم في غدير قرطاجنة إذ بان الملح على الحجر ، فعندها رحلت إلى هاهنا ، ثم إن موسى بن في غدير ولى على الأندلس ابنه عبد العزيز وخلف معه حبيب بن أبى عبدة بن عقبة بن نافع وشخص موسى قافلاً إلى الشام فوصل إلى مدينة القيروان ، في آخر سنة خمس وتسعين فلم وبنرط ونزل منها على ميل من القيروان .

فحكى شيخ من أهل إفريقية . . الممذاني : أن موسى بن نصير قعد في مجلسه

وجاءه العرب بمن سافر معه وبمن خلفه مع ابنه عبد الله بإفريقية ، فلما احتفل المجلس ، قال : «قد أصبحت اليوم في ثلاث نعم ، اقرأ ياغلام كتاب أمير المؤمنين » ، فقرأ كتاب الوليد بشكره والثناء عليه ، ووصف ما أجرى الله تبارك وتعلى من الفتوحات على يديه ، فحمد الله فقاموا إليه فهنأوه بذلك . ثم قال : اقرأ كتاب ابنى عبد العزيز ، يصف ما فتح الله بعده في الأندلس ، فقاموا إليه ، فهنأوه . ثم قال : « وأما الثالثة ، فأنا أريكموها » وأمر برفع ستر خلفه ، فإذا ببهو فيه جَوَارٍ مختلفات الألوان من ملساء إلى ناهد إلى منكسرة ، عليهن الحلى والحلل ، فهنىء بذلك ، وعلي بن رباح اللَّخمي ساكت . فقال منكسرة ، عليهن الحلى والحلل ، فهنىء بذلك ، وعلي بن رباح اللَّخمي ساكت . فقال له موسى : «ياعلى مالك لا تتكلم ؟! » فقال : « أصلح الله الأمير ، قد قال القوم » قال : « وقل أنت » قال : « أنا أقول ، وأنا انصح الناس لك : إنه ما من دار مُلئت حَبْرة ولا أنتهى شيء إلا رجع ، فأرجع قبل أن يُرجع بك ! قال : « فانكسر موسى . ثم التفت فقال : يافلان جثنى بهؤلاء الجوارى ، هذه قم يافلان فخذ هذه حتى موسى . ثم التفت فقال : يافلان جثنى بهؤلاء الجوارى ، هذه قم يافلان فخذ هذه حتى أزفية ن كلهن ، فأقام بعد عيد الأضحى بقصر الماء ثلاثة أيام بعسكره .

ثم رحَل إلى المشرق ، ومعه طارق ، وقد قَفَل به وبكل ما أصاب من (أ) الأموال والجوهر والمائدة ، وخلّف على إفريقية عبد الله ابنه وكان أكبر بنيه ، وعلى طنجة ابنه عبد الملك وسار فلها . . . ومر بخربة عادية ومدينة من مدائن الأولين نزل ، فركع ركعتين ، ومشى فيها ، وفكّر في معالمها وآثارها وبكى بكاءً كثيراً . ثم إنه ركب يريد الشّام ، فلها كان بالعريش جاءه كتاب الوليد يستعجله ، وجاءه كتاب سليمان يأمره بالتربّص ، وكان سليمان ولى عهده ، وكان الوليد مريضاً بدير من غوطة دمشق ، فأسرع موسى ولم ينظر فى كتاب سليمان ، ودفع الأموال إلى الوليد ، وأهدى إليه المائدة والدرّ والياقوت ، وذكر موسى للوليد أنه الذى أصاب المائدة وفتح طليطلة . فلمّا رأى ذلك طارق دخل على الوليد وهو مريض ، أعلمه بالقصة وأخبره أن موسى تعدّى فى أموال المسلمين وأنفقها فبعث إلى موسى ، وجمع بينهما بين يديه ، وكذّبه موسى ، فقال له طارق : « ياأمير المؤمنين ، ادعُ موسى ، وانظر هل ذهب منها شيء » فدعا بها الوليد ، ونظرها فإذا رجـــل من أرجُلها بالمشبه بقية الأرجل ، فقال له طارق : « يأمر الرجل بأمر الرجل المشبه بقية الأرجل ، فقال له طارق : « سأله عنها يا أمير المؤمنين ، فإن أخبرك بأمر الرجل المشبه بقية الأرجل ، فقال له طارق : « سأله عنها يا أمير المؤمنين ، فإن أخبرك بأمر الرجل

و إلا استدللت صدقى على كذبه " فقدال موسى: « هكذا وجدتها ؟! " فقدال طارق: « الرجِّل عندى " فلها دعا بها ونظرها وضعها فى المائدة ، علم أنها منها فصدقه الوليد وقَبِل قوله وأختاره ، ونزل منه أقرب مما كان وكذّب موسى وأمر بحبسه ، وأحضر من يعرف قيمة الجوهر ، فقُوِّمت تلك المائدة بهائتى ألف دينار ، ولم يلبث الوليد إلا ثلاثة أيام حتى مات .

## موت الوليد بن عبد الملك ولاية سليمان بن عبد الملك سنة ست وتسعين

توفى سلخ جمادى الآخرة سنة ست وتسعين ، وكانت خلافته تسع سنين وثمانية أشهر ، وبويع لسليمان بن عبد الملك بالخلافة حين توفى الوليد ، فسخط على موسى ، وقال له : يايهودى ، كتبتُ إليك فلم تنظر فى كتابى ، هلم مائة ألف ! قال : «ياأمير المؤمنين ، قد أخذتم جميع ما فى يدى ، فمن أين لى بهائة ألف ؟ » فقال : « لابد من مائتى ألف دينار » فاعتذر إليه ، فقال : « لابد من ثلاثهائة ألف » ، وأمر بتعذيبه وعزم على قتله . فلجأ موسى بن نصير إلى يزيد بن المهلب فاستجار به ، وكانت ليزيد ناحية من سليمان فاستوهبه دَمَه ، فقال : « يؤدى ماعنده » .

## ولاية محمد بن يزيد(١) مولى قريش

قال الواقدى : « ثم إنّ سليمان بن عبد الملك ، قال لرجاء بن حيوة : يارجاء ابغنى

<sup>(</sup>١) هو محمـد بن يزيد مـولى قريش تـولى حكم المغرب سنة ٩٧ هـــ ١٠٠ هـ/ ٢١٦م ــ ٧١٩ م بعد انقضاء أمر آل موسى بن نصير ، وذلك على عهد الخليفة الأموى سليهان بن عبد الملك ، وكان يتميز بهدوء حالة بلاد المغرب ، واعتدال سياسته ، وحسن سيرته .

رجلاً له فضل فى نفسه ونهوض بها ولى أُولِّيه إفريقية » . قـال رجـاء : « سأنظر فى ذلك يا أمير المؤمنين » وسكت أياماً ، ثم جاءه ، فقال : « قد وجدت رجلاً له فضل فى نفسه ونهوض بها ولى » قال : « من هو ؟ » قال : « محمّد بن يزيد مولى قريش » قال : « ما عرفنى به ، أَدْخلُه فأد خَلَه رجاء » على سليهان ، فقال له سليهان : « يا محمد بن يزيد ، اتق الله وحده لا شريك له ، وقم فيمن وليتك بالحق والعدل ، اللهم أشهد عليه » فخرج وهو يقول « مالى عذر إن لم أعدل » .

فولى محمد إفريقية سنة تسع وتسعين ، وكانت ولايته سنتين وأشهراً ، في أحسن سيرة وأعدلها ببركة سليمان ، وكتب سليمان إلى محمد بن يزيد : أن يأخذ آل موسى بن نصير وكل من التبس بهم حتى يوفوا ثلاثمائة ألف دينار ، ولا يرفع العذاب عنهم ، فقبض على عبد الله بن موسى ، فحبسه في السجن ، ثم جاء بريدٌ آخر : بضرب عنقه ، فولى ضرب عنقه خالد بن أبي حبيب ، وأما عبد العنزيز بن موسى ، فإنه كان عاملاً لأبيه على الأندلس ، فتزوج بعد خروج أبيه إلى إفريقية امرأة لذريق ملك روم الأندلس ، الذي قتله طارق بن زياد . فجاءته من الدنيا بشيء عظيم لا يوصف ، فلمّا دخلت عليه ، قالت : « مالي أرى أهل مملكتك لا يعظمونك ولايسجدون لك ، كما كان أهل مملكة زوجي يعظمونه ويسجدون له ؟ » وقالت : « إن هم سجدوا لك وعظموك أخرجت لك كَنْزُ ملوك الأندلس » . فلما سمع ذلك منها ، أمر بباب فنُقب في ناحية من قصره قُبَالَة الموضع الذي يجلس فيه ، وكان يأذن للناس منه ، فكان يدخل الرجل حين يدخل منكِّساً رأسه ، مُكِبًّا على يديه ، لِقصَر الباب ، وهي على سريرها تنظر إلى الناس من حيث لا يَروْنها ، فلما رأت ذلك ظنت أنَّه سجودٌ ، فقالت لعبد العزيز : « الآن أَقْرَرْتَ عيني ، وأخرجتْ لـ ه أموالاً عظيمة . وبَلَغَ النَّاس أنه إنَّما أمر بهذا الباب ، ليخبرها أنه إنها أمر الناس يسجدون له ، فثار عليه حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع الفهري ، وزياد بن عابدة البلوي ، وزياد بن نابغة فيمن معهم من الناس فقتلوه ، وذلك في آخر سنة ثمان وتسعين ، في آخر خلافة سليهان بن عبد الملك ، ثم مكثوا بعده لا يجمعهم إمام .

وقال غير الواقدى: (١) بلغ عبد العزيز مانزل بأبيه وأخيه وأهل بيته ، فخلع ، طاعة بنى مروان ، وخالفهم ، فأرسل إليه يتهدّده ، فلم يرجع إلى الطاعة ، وجاء بالكتاب إلى حبيب ابن أبى عبيدة إلى وجوه العرب ، فقالت لهم الرسل : « ما يمنعكم من هذا اليهودى » ؟ قالوا : لا طاقة لنا به . فقالوا : والله لئن لم تقتلوه لنُخبِرَنّه ، فسقط في أيديهم ، وأقبل حبيب بن أبى عبيدة مُشْتَوار على سيفه ، فلمّ خرج عبد العزيز إلى صلاة الصبح ، فقرأ فاتحة الكتاب ثم قرأ « الحاقة » فقال له حبيب : « حُقَّت والله عليك يا بن الفاعلة » وعلاه بالسيف ، فقتله ، وحمل رأسه ورأس عبد الله إلى موسى فوضعا بين يدى أبيهما ، ولم يزل موسى يُعذّب حتى مات ، واستعمل محمد بن يزيد على الأندلس الحسن بن عبد الرحمن القيسى ، وكانت الأندلس إذ ذاك إلى والى إفريقية ، وكان محمد بن يزيد يبعث السرية إلى القيسى ، وكانت الأندلس إذ ذاك إلى والى إفريقية ، وكان محمد بن يزيد يبعث السرية إلى القيسى ، وكانت الأندلس أخسه ثم قسّمه عليهم ، ثم قسّم الخمس أيضاً .

# وفاة سليمان بن عبد الملك وولاية عمر بن عبد العزيز في سنة تسع وتسعين

توفى سليهان بن عبد الملك ، فى ربيع الأول سنة تسع وتسعين ، وكانت خلافته سنتين وثهانية أشهر ، ثم بويع لعمر بن عبد العزيز بالخلافة ، حين توفى سليهان فاستعمل على إفريقية إسباعيل بن عبد الله بن أبى المهاجر مولى بنى مخزوم فأقام بها والياً سنة مائة وسنة إحدى ومائة فى خلافة عمر بن عبد العزيز \_ رحمه الله \_ وكان خير وآلي ، وخير أمير ، ومازال حريصا على دعاء البربر إلى الإسلام فأسلم بقية البربر على يديه .

<sup>(</sup>۱) وهـو محمد بن عمـر بن واقـد الواقـدى الأسلمى مـولاهم المدنى قـاضى بغداد، روى عن التـورى والأوزاعى وابن جرير، وعنه الشافعى، ومحمد بن سعد كـاتبه وأبو عبيد القاسم، مات سنة ٢٠٧ هـ وقيل سنة ٢٠٧ هـ.

## وفاة عمر بن عبد العزيز ولاية يزيد بن عبد الملك فى سنة إحدى ومائة

توفى عمر بن عبد العزيز \_ رحمه الله \_ بدير سليمان ، لِستَّ خَلَوْن من شعبان سنة إحدى ومائة . فكانت خلافته سنتين وخمسة أشهر ، ثم ولى يزيد بن عبد الملك ، واستعمل على إفريقية يزيد بن أبى مسلم ، مولى الحجاج وصاحب شرطته .

## ولاية يزيد بن أبى مسلم مولى الحجاج(١)

فقدمها سنة ثنتين ومائة ، فمكث أشهراً وحرسه البربرُ خاصة ، ليس فيهم أحدٌ من البرانِس ، فقام يزيد بن أبى مسلم خطيباً على المنبر ، فقال : « أيّها الناس ، إنّى قد رأيت أن أسم حرسى فى أيديهم ، كما تفعل ملوك الروم بحرسها ، فأسِمُ فى يمين الرجل اسمه ، وفى يساره « حرسى » لُيعرفوا فى الناس بذلك من غيرهم ، فإذا دُفعوا إلى أحد أسرع فيما أمرته به ، فلمّا سمع ذلك حرسه اتفقوا عليه ، وغضبوا ، وقالوا : « جعَلنا بمنزلة النّصارى ! » .

ودَبّ بعضهم إلى بعض وتعاقدوا على قتله ، فلم خرج من داره إلى المسجد لصلاة المغرب ، قتلوه في مصلاه . فتكلّم الناس على رجل يقوم فيهم حتى يأتيهم أمر الخليفة ، فتراضَوْا بالمغيرة بن أبى بُردة القرشيّ ، وكان شيخاً كبيراً . فقال له ابنه ، عبد الله ، وهو الذي ولى بعد ذلك قضاء إفريقية : « أيّها الشيخ ، إنّ هذا الرجل ، يعنى : يزيد بن أبى مسلم ، قتل بحضرتك ، فإن قمت بهذا الأمر بعده لم آمن عليك أن يظن بك الخليفة قتله ، ويتهمك أن تكون عملت فيه لنفسك ولكن الرأى أن تتراضى بمحمد بن أوس

<sup>(</sup>١) هو يزيـد بن أبى مسلم مولى الحجاج وكاتب وتلميذه ولاه الخليفة يزيد بـن عبد الملك حكم المغرب سنة ١٠١ هـ. .

الأنصارى \_ وكان غائباً \_ بصقلية ، فإذا قدم كتب إلى الأمير بالأمر ، فإنه لا يتهمه وهو عامل علينا له ، وسيقبل قوله ويصدّقه . فقبل الشيخ رأى ابنه ، فلم يلبث محمدٌ إلّا يسيراً حتى قدم بغنائم أصابها ، فقلدوه أمر إفريقية فكتب إلى يزيد بن عبد الملك يخبره بها كان فى وجهه ، وبها حدث من الأمر بإفريقية ورضاء النسساس به ، وبعث فى ذلك خالد بن أبى عبيدة التُجيبى ، وهو من أهل تونس ، فقبل منه وعفا عمّا كان من حديثهم . قال خالد : « فدعانى ، خاليا ، فسألنى أىّ رجل محمد بن أوس الأنصارى » ، فقلت : « خالد : « فدعانى ، خاليا ، فسألنى أى رجل محمد بن أوس الأنصارى » ، فقلت : « رجل من أهل الدين ، والفضل ، معروف بالفقه » قال : « فها بها قرشى إلّا المغيرة بن أبى بردة » قال : « قد عرفته ، فها باله لم يقدم » قلت : « إنّى ذلك » . فاستعمل يزيد على إفريقية بشراً .

## ولاية بشر بن صغوان الكلبي (١)

فقدمها سنة ثلاث ومائة ، ثم إنّ بشراً وفد بعد ذلك إلى يزيد فألقاه قد هلك فى ربيع الأول سنة خمس ومائة ، فكانت خلافته أربع سنين وشهراً وأربعة أيام ، ثم ولى هشام بن عبد الملك ، فرد بشر بن صفوا ن إلى إفريقية . فلمّا قدِمها ولّى على الأنسدلس عبد الله بن شحيم الكلبى ، وعزل عنها الحسن بن عبد الرحمن القيسى ، ثم إن بشر بن صفوان غزا صقلية بنفسه ، فأصاب سبياً كثيراً ثم رجع من غزوته ، فتوفى بالقيروان سنة تسع ومائة ، فلما حتضر صاحت جارية عند رأسه : « واشماتة الأعداء ياسيداه! » قال : « قولى للأعداء لا يموتوا » ، واستخلف فى موضعه العبّاس بن ناصعة الكلبى ، فكانت ولاية بشر بن صفوان فى المرة الأولى (أ) ، والثانية سبع سنين . ، فلما انتهى موت بشر بن صفوان إلى هشام استعمل على إفريقية عبيدة .

<sup>(</sup>١) هـ و بشر بن صفوان الكلبي كان واليا على مصر حينها قتل يزيد بن أبى مسلم والى إفريقية فأمره الخليفة يزيد بن عبد الملك بأن يترك ولاية مصر لأحيه حنظلة ، وأن يتجه فوراً نحو المغرب ، فذهب إلى القيروان في نفس هذا العام ١٠١هـ ، واستمرت ولايته على المغرب بقية خلافة يزيد وجزءاً من خلافة هشام حتى توفى نسخة ١٠٩هـ/ ٧٢٧م .

## ولاية عبيدة بن عبد الرحمن السلمي (١)

وهو أخو الأعور السّلميّ صاحبٌ خيل معاوية \_رحمه الله \_بصفيّن ، فقدمها في سنة عشر ومائة . فحكى موسى بن أشعث قال : « خرجت من منزلي إلى الرملة ، وكانت سكة للبريد ، فبينا أنا متوجّه نحو القيروان إذا أنا بـركبِ ثمانية على دواب البريـد ، فتصدَّيْت للقائهم ، فإذا قوم سُراة ، أجد عَرْفَ المسك كلّم ضربت الريح إلىَّ منهم ، فسلّم أحدهم وهو من أحسنهم هيئة وملبساً ومركباً ، فرددت عليه السلام ، وقال : « سر هاهنا » ، فملت إليه آخذ معهم نحو القيروان ، فسألنى عن بعض حديث الناس والبلد ، سؤال من لايعرف البلد . فقلت : « إذا توالت الغيوث فالواحد مائة » قال : « ينبغي أن يكون فحصاً مِسنَاتاً ، يعطى عاماً في أعوام » قلت : « أجل ! وقد سألتني فأخبرتك ، وأنا أحبّ \_أصلحك الله \_ أن أعرف من أنت ، فإنّى أرى شارة » قال : « أنا أميرك عبيدة بن عبد الرحمن » ، فهازلت أساقطه الحديث ، مرة أنشىء ومرة أجيب ، حتى جئنا مدينة القيروان ، فمال إلى دار الإمارة وذلك يـوم الجمعة فألفى العباس بن ناصعـة الكلبي قد تهيأ لشهود الجمعة ، ولبس ثيابه ، فقيل له : « هـذا عبيدة قد قدم أميراً » فقال : « لا حول ولا قسوة إلا بالله ، هكذا تقوم الساعة بغتة 1 » فألقى بنفسه ، فها حَمِلته رِجُلاه ودخل عبيدة بن عبد الرحمن يجمع الناس ، وأخذ عال بشر فحبسهم وأرغمهم وتحامل عليهم ، وعذب بعضهم وكان فيهم أبو الخطار بن ضرار الكلبي وكان قائداً جليلاً ورئيساً شريفاً في قومه ، مع فصاحة وبيان ، وقول حسن الشعر ، وولى في إفريقيـة ولايـــات كثيرة في إمارة بشـــر ابن صفوان ، وولى بعد ذلك إمارة الأندلس ، فقال :

وَفِي اللهِ إِنْ لَمْ يَعْدِلُوا حَكَمٌ عَدْلُ وَلَيْسَ لَكُمْ خَيْلٌ سِوَانَا وَلاَرَجْلُ

أَفَادَتْ بَنُو مَرْوَانَ قَيْسَاً دِمَاءَنَا وَقَيْنَاكُمُ حُرَّ القَنَا بِصُدُورِنَا

<sup>(</sup>١) هو عبيدة بن عبد الرحمن السلمى حكم المغرب من سنة ١١٠ هـــ ١١٤ ه/ ٧٣٨ ـ ٧٣٢ م، وكان هذا الوالى قيسياً مسرفاً في عصبيته ، فاستبد بالبربر وباليمينية واضطهد غمال بشر بن صفوان الذى حكم قبله ، وكان يمنيا ، فكاد يوقع المغرب في فتنة عصبية ، فعزله هشام ، وأقام مكانة عبيد الله بن الحبحاب .

## وولى هشام إفريقية كلثوم بن عياض القشيرس(١)

فقدم في شهر رمضان سنة ثلاث وعشرين ومائة ، وقد عقد له على اثنى عشر ألفاً من أهل الشام ، وكتب إلى وإلى كل بلد أن يخرج معه ، فسار معه عمال مصر وبرقة وطرابلس حتى قدم إلى إفريقية ، فَنكَّب عن القيروان ونزل بسبيبة ، وكان على طلائعه بلج بن بشر القيسي ، فلم وصل بلج إلى القيروان قال : « ياأهل إفريقية ، لا تغلقوا أبوابكم ، حتى يعرف أهل الشام منازلهم » مع كلام يغيظهم به ، فكتسب عرب إفريقية إلى حبيب بن أبى عبيدة ، وهو مواقف للبربر: إنَّك تواقف عدوّاً ، وهذا عدوّ قد نزل بنا ، يريد نزول ديارنا علينا ، وعرفوه بها قال ، فكتب حبيب بن أبي عبيدة إلى كلثوم : أنّ ابن عمك السفيه قال الأهل بلدنا كذا وكذا ، فارحل بعسكرك عنهم ، وإلا حولنا أعنَّة الخيل إليك « فكتب كلثوم إلى حبيب يعتذر إليه ، ويأمره أن يقيم بشلف ولا يجاوزه حتى يقدم عليه ، واستخلف كلثوم على القيروان عبد الرحمن بن عقبة الغفّاري ، وهو إذ ذاك قاضي إفريقية ، ثم سار كلشوم ووجه على مقدمته بلج بن بشر فوصل بها إلى عسكر حبيب ، فرفضه بلج واستهان به ، وخطب الناس فسبّ حبيب بن أبي عبيدة وانتقصه ، وقال : « هـذا الذي يحول أعنة الخيل إلينا! » « فقام إليه عبد الرحمن بن حبيب ، وهـ و إذ ذاك حدث السن ، وقال يا بن أم بلح ، هذا حبيب فاعرض له إذا شئت ، » وصاح بالناس: « السلاح السلاح !! . فمال أهل إفريقية إلى ناحية ومعهم أهل مصر ، ومال أهل الشام إلى ناحية ، ثم سعى بينهم بالصلح.

وكان هذا الاختلاف سبب هلاكه مع سوء رأى . . .

فلما بلغتُمْ نيل ما قد أردتم وطابت لكم فيها المشارب والأكلُ تَغَافَاتُمُ عَنَا كَأَنْ لَمْ نَكُنْ لَكُمْ صَدِيقاً وَانْتُمْ ما عَلِمْتُ لَنَا وَصْل

<sup>(</sup>۱) كلثوم بن عياض القشيرى أحد قواد الدولة الأموية أرسله الخليفة هشام بن عبد الملك إلى المغرب على رأس جيش كبير من عرب الشام للانتقام من قبائل البربر التي أوقعت بجيوشه في هزيمة الأشراف بالقرب من طنحة سنة ١٢٣ هـ ، ولكن كلثوم مني هو الآخر بهزيمة محاثلة أمام البربر ، وانتهى الأمر باستشهاده هو وأصحابه في بقدورة بالقرب من تاهرت في أواخر عام ١٢٣ هـ / ٧٤١م .

وبعث بها إلى الأبرش الكلبى ، فدخل بها على هشام ، وقرأها . فغضب هشام ، وأمر بعزل عبيدة بن عبد الرحمن عن إفريقيسة . فقفل منها ، واستخلف على إفريقيسة عقبة بن قدامة التُّجيبي ، وذلك في شوال سنة أربع عشرة ومائة ، وولي هشام بن عبد الملك على إفريقية عبيد الله .

## ولأية عبيد الله بن الحبحاب مولى بنى سلول(١)

وكان رئيساً نبيلاً ، وأميراً جليلاً ، وكاتباً بليغاً ، وحافظاً لأيام العرب وأشعارها ووقائعها وأخبارها ، وكان يقول الشعر ، وهو الذي بني الجامع ، ودارالصناعة بمدينة تونس في سنة ست عشرة ومائة .

قال عبد الله بن أبى حسان اليحصبي عن أبيه ، قال : « رأيت عبيد الله بن الحبحاب يوماً ينظر في دفتر العطاء ، ويملي لرسالة ويأمر بحاجات في ناحية أخرى ، ويأمر في خلال ذلك بالحكم بين رجلين متنازعين ، وكان أوله كاتباً ، ثم تناهت به الحال إلى أن ولى إفريقية ، وذلك في ربيع الأول سنة ست عشرة وماثة ، واستخلف ولده القاسم على مصر ، واستعمل على الأندلس عقبة بن الحجاج ، وعزل عنها عنبسة بن سحيم الكلبي ، واستعمل على طنجة ابنه إسهاعيل ، وبعث حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع غازياً إلى المغرب ، فبلغ السوس الأقصى وأرض السودان ، ولم يقابله أحد إلا ظهر عليه ، وأصاب من الذهب والسبي أمراً عظيها ، ولم يدع في المغرب قبيلة إلا أداخها فملئوا منه رُغباً وخوفاً ، وكان فيها أصاب من سبى البربر جاريتان ليس لكل واحدة منهن إلا ثدي واحد وسبى من وكان في أمن عبال البربر يقال لهم « مسوقة » في طريق السودان نساء لهن جمال ، وكان لهن قبيل من قبائل البربر يقال لهم « مسوقة » في طريق السودان نساء لهن جمال ، وكان لهن أثبان جليلة ما مثلها ، ورجع سالماً حتى قدم على ابن الحبحاب ، وأقام ابن الحبوب مدة ، والأمر يجرى على ما يجب من الظفر والغلكة .

<sup>(</sup>١) كان والياً على خراج مصر حينا ولاه هشام بن عبد الملك على المغرب والأندلس بالإضافة إلى عمله بمصر وذلك سنة ١٦١هـ/ ٧٣٤م ، وبهذا أصبح هذا الرجل يحكم غرب الدولة الإسلامية من العريش شرقاً إلى المحيط الأطلسي غرباً إلى جبال البرت شهالاً .

ثم غزا حبيب بن أبى عبيدة فى البحر إلى صقلية ، وذلك فى سنة اثنين وعشرين ومائة ، معه ابنه عبد الرحمن بن حبيب ، فلما نزل بأرضها وجه ابنه عبد الرحمن على الخيل ، فلم يلقه أحد إلا هزمه عبد الرحمن ، وأظفر ظفراً لم ير مثله ، ومضى حتى نزل « سَرقوسة » وهى أعظم مدينة بصقلية ، فقاتلوه فهزمهم حتى ضرب بابها بالسيف ، فأثر فيه ، فهابه النصارى ، ورضوا بالجزية ، ثم توجه إلى أبيه خوفاً أن يخالفه العدة إليه ، وكان ابن الحبحاب قد ولى طنجة وما والاها عمر بن عبيد الله المُرادي ، فأساء السيرة ، وتعدى فى الصدقات ، والقسم أراد أن يخمس البربر ، وزعم أنهم فى المسلمين ، وذلك ما لم يرتكبه عاملٌ قبله ، وإنّا كانت الولاة يخمسون من لم يؤمن منهم ، ولم يُجب إلى الإسلام . فلما بلغ عاملٌ قبله ، وإنّا كانت الولاة يخمسون من لم يؤمن منهم ، ولم يُجب إلى الإسلام . فلما بلغ البربر خروج حبيب بن أبى عبيدة إلى بلسد الروم انتقفُ والح عبيد الله بن الحبحاب بطنجة ، وتداعت عليه بأسرها ، وعظم البلاء وذلك فى سنة اثنين وعشرين ومائة ، وهى أول فتن كانت بإفريقية فى الإسلام ، فعند ذلك خرج ميسرة المدغرى فقام على عمر بن عبد المادى ، فقتله .

وفي المغرب يومئذ قوم فيهم دعوة الخوارج وفيهم عدد كثير وشوكة ، وكتب عبيد الله بن الحبحاب إلى أبى خالد حبيب بن أبى عبيدة بن عقبة بن نافع بالرجوع من صقلية ، وولى خالد بن أبى حبيب الفهرى على أشراف إفريقية ووجوههم ، وشخص إلى ميسرة ووصل حبيب بن أبى عبيدة من صقلية ، فعقد له ابن الحبحاب ، وأمره أن يلحق بخالد ، فوجه حبيب في أثره ، وسار خالد حتى عبر « وادى شَلَف » ، وهو نهر في أرض البربر ، على ساحل من » تيهرت » . ثم قدم حبيب بن أبى عبيدة حتى نزل على وادى شلف فأقام ولم يبرح ، ومضى خالد بن أبى حبيب من فوره حتى لقى ميسرة دون طنجة ، فاقتتلوا قتالاً شديداً لم يسمع بمثله ، ثم انصرف ميسرة إلى طنجة ، وأنكرت عليه البربر سوء سيرته ، وتغيروًا عما كانوا بايعوه عليه ، وقد بويع بالخلافة ، فقتلوه وولَّوا أمرهم خالد بن حميد الزناتي : فالتقى خالد بن أبى حبيب والبربر ، فكان بينهم قتال شديد ، فبينها هم كذلك إذ غَشِيهم ابن حميد الزناتي بعسكر عظيم ، فتكاثرت عليهم البربر وانهزموا ، فكرة خالد أن ينهزم ، فألقى بنفسه هو وأصحابه إلى الموت ، فقتُل خالد بن أبى حبيب وجميع من معه أن ينهزم ، فألقى بنفسه هو وأصحابه إلى الموت ، فقتُل خالد بن أبى حبيب وجميع من معه

حتى لم يبق من أصحابه رجل واحدٌ ، وقتل فيها جماعة العرب وفرسانهم ، فسميت تلك الموقعة «غزوة الأشراف» وانتقضت البلاد و . . . . الناس ، وبلغ أهل الأندلس ثورة البربر ، فوثبوا على أميرهم عقبة بن الحجاج الساولى ، فقتلوه ووَلَّواْ عبد الملك بن قَطَنِّ الفهرى ، واختلفت الأمور على عبيد الله بن الحبحباب ، واجتمع الناس وعزلوه عن أنفسهم ، وبلغ ذلك هشام بن عبد الملك ، وقال : اقتل أولئك الرجال الذين كانوا يفدون علينا من المغرب أصحاب الغنائم ؟ قيل : «نعم يا أمير المؤمنين » قال : « والله لا غضبنً علينا من المغرب أصحاب الغنائم ؟ قيل : «نعم يا أمير المؤمنين » قال : « والله لا غضبنً لهم غضبة عربية ، ولأبعثن إليهم جيشاً أوله عندهم وآخره عندى : ثم لاتركت حصْنَ بربرى إلاّ جعلت إلى جانبه خَيْمة قيسى أو تميمى . » ثم كتباً إلى ابن الحبحاب بقدومه عليه ، فخرج في جمادى الأولى سنة ثلاث وعشرين ومائة .

وكان صفرياً يعبدالله ، وهو الذى قدم على طليعة أهل الشام مع عبيدالله بن الحبحاب ، فتلقى مسلمة عكاشة بقابس فاقتتلا قتالاً شديداً ، وقتل فيها بينهها عدد كثير وانهزم مسلمة ، ورحل عكاشة حتى وصل إلى المكنسة ، وهى من حدود تهودة مما يلى سبيبة . فسار إليه عبدالرحمن بن عقبة في جيش عظيم . فأنهزم عكاشة وقتل كثير من أصحابه ، وتفرق كثير منهم ، وهرب عكاشة وانصرف عبد الرحمن بن عقبة إلى القيروان . ولما بلغ هشام بن عبد الملك قتل كلثوم بن عياض وأصحابه ؛ وبعث إلى أفريقية حنظلة بن صفوان .

## إ مرة حنظلة بن صفوان الكلبي (١)

وكان عامله على مصر ، وولاً عليه سنة تسع عشرة ومائة ، فأقام عليها حتى وجهه إلى

<sup>(</sup>۱) كان والياً على مصر عندما كانت الجيوش الأموية تتلقى الهزائم المتتالية أمام البربر أيام عبيد الله بن الحبحاب وكلشوم بن عياض ، فأمر الخليفة هشام عامله على مصر حنظلة بن صفوان بالإسراع إلى المغرب لإنقاذ الموقف ، فوصل حنظلة إلى القيروان سنة ١٢٥هـ/ ١٤٧م ، واستطاع أن يحرز نصراً على جيوش البربر في موقعتي «القرن والأصنام » سنة ١٢٥هـ/ ٢٤٣م ، واستمر حنظلة في ولاية إفريقية مدة سنتين استتب فيها السلام والهدوء إلى أن أخرجه منها زعيم اليمنية عبد الرحمن بن حبيب ابن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع الفهري سنة ١٢٧هـ/ ٢٤٥م .

إفريقية سنة أربع وعشرين ومائة ، فقدمها في شهر ربيع الآخر منها . فكتب إليه أهل الأندلس ، ومن بها من أهل الشام وغيرهم ، يسألونه أن يبعث إليهم والياً ، فبعث إليهم أبا الخطّار بن ضرار الكلبي فسار في البحر من تونس إلى الأندلس والياً عليها فأدُّوا إليه الطاعة ، ودامت له البلاد ، فلم يمكث حنظلة بالقيروان إلا يسيراً حتى زحف إليه عكاشة الصفرى الخارجي بجمع عظيم من البربر ، وقد كان حين انهزم من المكنسة في قبائل البربر ، فزحف إلى حنظلة في عسكر لم ير أهل إفريقية مثله قط من البربر ولا أكثر منه ، وزحف أيضاً حنظلة عبد الواحد بن يزيد الهواري في عدد عظيم ، وكانا افترقا من الزّاب ، فأخذ عكاشة على طريق بجّانة ، فنزل القرن ، وأخذ عبد الواحد بن يزيد على طريق الجبال فنزل «طساس» وعلى مقدمته أبو عمره المغيلي ، فرأى حنظلة أن يجعل قتال عكاشة قبل أن فنزل «طساس» وعلى مقدمته أبو عمره المغيلي ، فرأى حنظلة أن يجعل قتال عكاشة قبل أن شديد فني فيه خلق كشير من الناس ، وهزم الله عكاشة وأصحابه ، فقتُ من البربر على البربر على أنفسنا ونستمد أمير المؤمنين » ، فقال عمرو بن عثمان القرشي ، وهو إذ ذاك شاب على أنفسنا ونستمد أمير المؤمنين » ، فقال عمرو بن عثمان القرشي ، وهو إذ ذاك شاب بل نخرج إلى عدونا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين » .

فعزم حنظلة ، وعزم الناس ، ونزل العدو وخرج رجل من البربر من أصحاب عكاشة يدعو إلى البراز ، فلم يُجبه أحدُ فقال حنظلة : « ألا أحدَ يبرزُ إلى هذا !؟ » ، فبرز إليه حبيب بن أبى عبيدة بن عقبة بن نافع فصاح به أخوه : ارجع عن هذا الكلب! قال حنظلة : « تردُ أخاك ، فيرد كل واحد وليه عن هذا الكلب ، خلوا لهذا الكلب الذمار ، امضى يا بن أخى . فمضى القرشى ، فلما دنا من البربرى بَدَرَهُ البربرى بالضربة ، فأعطاه القرشى الدَّرقة ، ثم ضرب ساقيه فبراهما ، وسقط البربرى ، فجلده القرشى بالسيف ، فقتله ، وقال حنظلة : « الحملة ! » فحمل الناسُ ، فهزم الله عكاشة ومن معه ، وكانت النساء قد ركبن ظهور البيوت بالقيروان ، فإذا رأين الغبار سائراً إلى الجبل كبَّرن وسجدن ، وإذا رأينه مُقْبلاً صرخن واستغثن ، فبعث حنظلة البشير بهزيمة البربر ، وانصرف راجعاً

إلى القيروان خوفاً أن يخالفه عبد الـواحد إليها ، وقيل : إن عبد الواحد لما وصل إلى بـاجة أخرج إليه حنظلة بن صفوان رجلاً من لخم فى أربعين ألف فـارس ، فقاتلوه بباجة شهراً فى الخنادق والوَعْر .

قال عمر بن غانم: أخبرنى أبى ، قال : لما كان اليوم الذى انهزمنا فيه لم نُصب شعيراً لخيلنا فعلفناها القمع ، ولم نظن أنه يكون ما كان من أمر الهزيمة ، فلما كان من غد انهزم اللخمى فلم تقم له قائمة حتى انتهى إلى القيروان ، فلما هزمنا وأخذنا الطرد أصاب خيلنا انتشارٌ ، فلا تزال ترى صرعى ، فلما توافينا إلى القيروان تجاسبنا ، ففقدنا عشرين ألف فارس ووصلنا في عشرين ألفاً . قال : وتوافي عبد الواحد ، فنزل بالأصنام من جراوة ، ثلاثة أميال عن القيروان ، وكان في ثلاث مائة ألف .

قال عبد الواحد بن أبى حسان : فأخرج حنظلة كلما كان في الخزائن من السلاح ، وأحضر الأموال ، ونادى في الناس ، فأوّل من دخل عليه رجلٌ من تُجيب ، من أهل قلعة عبّانة ، قال له : « ما اسمك ؟ » قال « نصر بن ينعم » قال : فتبسّم حنظلة كالمكذّب له ، ثم قال له : « بالله أصدق » قال : « والله مالي اسم غير ما ذكرت لك » فدعا عرّيفه فقال : « ما اسم هذا ؟ » قال : « نصر بن ينعم » فكتر حنظلة عند ذليك ، وتفاءل به ويقال انصر بن فتح » وأمر بدرع فصبت عليه ، وأمر بواحد بعد واحد يصب عليه الدرج ويعطيه خسين ديناراً ، فلم يزل يفعل ذلك حتى كثر النّاس عليه ، فردّ العطاء إلى أربع بسين ، ثم إلى ثلاثين ، ولم يكن يقدم إلاّ شاباً قوياً فعبّانا حنظلة اللّيل أجمع ، والشمع حوله وبين يديه ، فلم يصبح حتى عبّا خسة آلاف دارع وخسة آلاف نابل ، وجعل على الطلائع شعيب بن عثمان ، وعلى السّاقة عمرو بن حاتم ، وعلى الميمنة عبد الرحمن بن مالك الشيباني . فلما دنوًا من البربر وهم متوارون بالقرب ، وإذا بمنصور الأعور ، وكان من أكبر فرسانه على الكُذيّة الحمراء ، وهو على فرس أشهب معرفة ، فأشار إلى أصحابه ثم انحدر إلينا غير مكترث بنا ولا مبال بشيء حتى إذا كان غير بعيد منا أتبعه أصحابه وزحفنا إليه حتى أحسسنا بأنفاسهم في وجوهنا ، وإذا بفارس يركض من عند أصحابه وزحفنا إليه حتى أحسسنا بأنفاسهم في وجوهنا ، وإذا بفارس يركض من عند أصحابه وزحفنا إليه حتى أحسسنا بأنفاسهم في وجوهنا ، وإذا بفارس يركض من عند أصحابه وزحفنا إليه حتى أحسسنا بأنفاسهم في وجوهنا ، وإذا بفارس يركض من عند أصحابه وزحفنا إليه حتى أحسسنا بأنفاسهم في وجوهنا ، وإذا بفارس يركض من عند أصحابه وزحفنا إليه . قال : فوقفنا ، وإذا بقُصَّاص وقُرًاء من أهل العلم والدين والفقه قل

أرسلهم إلينا ، فتفرّقوا فينا ، وحرّضوا على الجهاد ، وذكروا فضله ، وذكروا مذهب عدونا الخوارج وعظم ما يريدونه بنا من السّبى وهتك الحريم ، وسفك الدم ، وأنه ليس ملجاً بعد هذا المقام . ومشى حنظلة على الصفوف ، وأقبلوا يحرضون الناس ويرغبونهم فى الجهاد ، وخرج نساء القيروان ، فعقدن الألوية ، وأخذن معهن السلاح ، وعزمنا على القتال ، واستبسلن للموت مع الرجال ، وحلفنا لأزواجهن : لئن انهزم أحدٌ منكم إلينا موليّاً عن العدو لنقتتلنّه ، وعلمن ما يُردن بهن الصّفرية من السبى والعبودية وَوَطَنّ الناس على الموت ، فهش الناس للقتال ، واشتدت نصرتهم حتى استبطأوا فراغ القوم من كلامهم ما سمعوا ، ثم إن رسول حنظلة أتى إلى القراء فقال : « تَنحَوْا عن القوم ، وخلوا بينهم وبين عدوهم على اسم الله وعونه » . قال : فنهضنا نهضة رجل واحد وتقدم شعيب بن عثمان فسلّ سيفه وكسر جفنه ، وفعلنا مثلما فعل . قال : فلقد رأيت الجفون قد تطايرت على رءوسنا حتى صارت كالطير لكثرتها .

فذكر بن أبى حسّان عن أبيه عن رجل من الصُّفرية ، قال : شهدت ذلك اليوم ، فلما رأينا الجفون على رءوسهم أنكرنا ذلك : فقال بعض أصحابنا ، هؤلاء بنو إسماعيل قد كسروا أغهاد سيوفهم ، فانظروا إلى الرجال كيف يكونون ، فجعل عبد الواحد يحرض أصحابه وينادى : «ياأهل البصائر ، قال : أول من خرج إلى رجل كالبعير عظها ، يدعو إلى البراز ، فخرج إليه شعيب بن عثهان ، فبدره البربرى بالضربة ، فقعد شعيب على مقعدته ثم وثب إليه ، فقتله واحترز رأسه والتحم القتال وتنازل الأقران ، وتداعى الأبطال ولزم الرجالة الأرض ، وجَنُوا على الرُكب فلا تسمع إلا وقع الحديد وتواخذوا بالأيدى ، فكانت كسرة على مسيرة العرب حتى جاوزوا قصر الماء ، وانكسرت مسيرة البربر قبلهم ثم كرت مسيرة العرب على ميمنة البربر فكانت الهزيمة وفتح الله عز وجل لنا ، فقتلناهم إلى جلولاء وخرجت إلينا الصِّبيان والنساء بالماء والسّويق ، وكان ذلك يوم الثلاثاء ، فأقمنا إلى يوم الخميس ونحن لا نعلم بموت عبد الواحد عدو الله ، حتى أتى إلى حنظلة برأسه ، يوم الخميس ونحن لا نعلم بموت عبد الواحد عدو الله ، حتى أتى إلى حنظلة برأسه ، فخر لله ساجداً وقيل : ما عُلم في الأرض مقتله كانت أعظم منها وأخذ عكاشة أسيراً بعبل آخر بمضيق ، وأتى به حنظلة فقتلة ، وأراد حنظلة أن يحصى من قتل بينهم ، وأمر بمضيق ، وأتى به حنظلة فقتلة ، وأراد حنظلة أن يحصى من قتل بينهم ، وأمر

بعددهم فما قُدِر على ذلك فأمر بقطع القصب وأمر أن تطرح قصبة على كل قتيل ثم جمعت القصب وُعدَّت ، فكانت القتلى مائة ألف وثهانين ألفا، وكانوا صُفرية يستحلون الدماء وسبى النساء ، وكتب بذلك حنظ لله هشام بسن عبد الملك ، فكان اللِّيث بن سعد يقول : ما غزوة كنت أحب أن أشهدها بعد غزوة أحب إلى من غزوة القرن والأصنام .

#### ولاية عبد الرحمن بن حبيب

كان عبد الرحمن بن حبيب بن أبى عبيدة بن عقبة بن نافع الفهرى قد هرب إلى الأندلس عند هزيمة كلثوم بن عياض في الوقعة التي قتل فيها أبوه كلثوم : فلم يزل وهو بالأندلس يحاول أن يغلب عليه الله علم يمكنه ما يربد إلى أن وجه حنظة بن صفوان أبا الخطّار إلى الأندلس فخاف عبد الرحمن على نفسه ، ولم يتهيأ له فخرج متستراً ، فركب البحر إلى تونس فنزل بها ، وذلك في شهر جمادى الأولى سنة سبع وعشرين ومائة ، فلاعا الناس إلى نفسه ، فأجابوه فسار حتى نزل بسمنجة ، فأراد أصحاب حنظلة الخروج إليه والزحف لقتله ، فكره حنظلة ذلك كراهية شديدة لهراقتة دماء المسلمين ، وكان رجلاً ورعاً عن الدنيا ولا يرى السيف إلا في الكفرة وفي مثل الصفرية ، الذين يستَجلّون دماء المسلمين وسبى ذراريهم وأخذ أموالهم ، وكان ذا دين وتقوى ، فوجه إليه حنظلة جماعة من وجوه إفريقية يدعونه إلى مراجعة الطاعة والنزوع عها هو عليه .

فلها قدموا على عبد الرحمن أوثقهم فى الحديد وأقبل بهم راجعاً إلى القيروان ، وقال : « إن رمانى أحد من أوليائهم بحجر قتلتهم » فبلغ ذلك من الناس كل مبلغ ، وكان القوم الذين ظفر بهم وجوههم وأشرافهم ، فلها رأى ذلك حنظلة دعا القاضى وجماعة من أهل الفضل والدين ففتح بيت المال بحضرتهم ، وأخذ منه ألف دينار وترك الباقى . وقال : « ما أنا بهاش منه إلا بقدر ما يكفينى و يبلغنى » . ثم شخص عن إفريقية فى جمادى الآخرة سنة سبع وعشرين ومائة وأقبل عبد الرحمن بن حبيب حتى دخل القيروان ، ونادى مناديه « لا يخرجن أحد إلى حنظلة ولا يشيعه » فرجع الناس خوفاً من عبد الرحمن .

فلها كسان بالليسل ركسب عد العزيز بن قيس فرسه ولبس سلاحسه - وهو عم أبي محرز القاضى - يريد توديع حنظلة ، فلها صار بقصر الماء سمع من خلفه وقع حوافر دابّة ، فراعه ذلك ووقف للدفاع عن نفسه مستعداً ، فإذا هو عمر بن غانم ، فسأل بعضها عن بعض وتساءلا وتوجها حتى لحقا حنظلة ، فراعه وقع حوافر دوابها وظن أن عبد الرحن وجه في طلبه خيلاً ، فلها وصلا إليه سُرّ بهها ، وجزاهما خيراً ، وسألاه أن يصحباه ، فأبي من ذلك كراهة أن يحالفها إلى أهلها مكروه من عبد الرحن ، فودعًاه وانصرفا إلى القيروان ، فبلغ ذلك عبد الرحن فبعث إليها وقال : «خالفتها أمرى وارتكبتها وسألها أن يتوليا من أمره ما كان يتوليان من حنظلة ، فبعث إليها وعفا عنها ، وقبل عذرهما وسألها أن يتوليا من أمره ما كان يتوليان من حنظلة ، ورغب في وفائها ، فكان عمر بن غانم على حجسابته ، وعبد العزيز بن قيس على شرطته ، فلها قفل حنظلة ، إلى المشرق دعا ، وكان مستجاباً ، فقال : « اللهم لا تُهنّ عبد الرحمن هذا الملك ولا أهله وأسفك دماء هم بأيديهم ، وابعث عليهم شرار خلقك » ودعا على أهل إفريقية فوقع الوباء والطاعون ، هم بأيديهم ، وابعث عليهم شرار خلقك » ودعا على أهل إفريقية فوقع الوباء والطاعون ، فأقام بإفريقية سبع سنين ، لا يكاد يرتفع إلا وقتاً في الصيف ووقتا في الشتاء .

ولما ولى عبد الرحمن ثار عليه جماعة من العرب والبربر، ثم ثار عليه عروة بن الزبير الصدفى، واستولى على تونس، ثم ثار عليه عرب الساحل وقام ابن عَطّاف الأسدى حتى نزل بطساس، وهرب البربر من الجبال، وثار ثابت الصنهاجى بباجة، فأخذها. فدعا عبد الرحمن أخاه إلياس، فقال له: «امض فى ستهائة فارس حتى تمرّ بعسكر ابن عَطّاف الأزدى، فإذا تراءت له خيلك فأظهر أنك تزهق عنه إلى تونس حتى إذا انتهيت إلى موضع كذا وكذا، فقف حتى يأتيك جاسوس أدسه فى عسكر ابن عَطّاف، فخرج إلياس ودعا عبد الرحمن برجل، فأعطاه أطهاراً وأعطاه كتاباً، وقال له: امض حتى تدخل عسكر ابن عَطّاف، فإذا أشرف عليهم إلياس ورأيتهم تداعوا بالسلاح فأقم فيهم، فإذا زهق إلياس عنهم ووضعوا السلاح وتمحقوا، تسلل حتى تأتى إلياس فى مكان كذا وكذا، فقد أمرته أن يقف لك هنالك، فمضى الرجل حتى دخل عسكر ابن عطّاف، فلما طلع إلياس عليهم

صاحوا بالسلاح ، ثم زهق إلياس عنهم ، فقالوا : "قد دخل بين لحى الأسد ، و نحن من هنا وأهل تونس من هناك ، نستريح ونعلف ، ثم نزحف إليه على أثره » ونزل القوم عن الخيل وحطوا السلاح وتضجعوا وانسل الرجل إلى إلياس حتى جاءه في المكان الذي أمره عبد المرحن أن يقف فيه ، فدفع إليه الكتاب ، فإذا فيه : أن القوم قد أمنوا فانسل إليهم حتى تخرج عليهم من كثب وهي في غفلتهم . فتخلل إلياس الأشراف حتى خرج عليهم ، فلم يدرك القوم لبس الدروع ، وكان همهم أخذ السيوف ، فقتلوا وقتل ابن عطاف ، وأصبح عبد الرحمن على كُذية الجلود ينتظر ، حتى طلعت عليه الشمس ، إذ قيل له : هذا فارس قد أقبل وتجاب ، قال : هل ترى غيره ؟ قال : « لا » قال : « فه ذا بريد ، وهو وقرطاس وكتب إلى إلياس : « إن عروة بن الزبير وأهل تونس سيظنون أنّا نعتنم هذا الفتح ، وقرطاس وكتب إلى إلياس : « إن عروة بن الزبير وأهل تونس سيظنون أنّا نعتنم هذا الفتح ، فإذا جاءك كتابي ، فانزل واسترح واعلف ، ثم سر إلى تونس ، فإن قدرت أن تصبح عليهم فافعل ، فإنى لا أشك أنهم في غفلة » فمضى إلياس ، فسار ليلته حتى أصبح دون عليهم فافعل ، فإنى لا أشك أنهم في غفلة » فمضى إلياس ، فسار ليلته حتى أصبح دون تونس ، وعروة في الحيام .

وكان إلياس قد فرق خيله مائتين على طريق الجزيرة ومائتين على طريق باجة وهو فى مائتين على طريق القيروان ، فقيل لعروة : «أصلح الله الأمير ، خيل على طريق الجزيرة ! » فقال : « هؤلاء أهل الجزيرة جاءوا مدداً لنا » فقالوا : «وخيل على طريق باجة !» قسال : « ابن قويدر جاء مدداً لنا » قالوا : « وخيل على طريق القيروان ! » ، فعندها أيقن وبادر وخرج ، فها أدرك إلا ملحفة يتنشف بها حتى دخل إلياس فبادر عروة إلى فرسه عرياناً ، ولم يمهل حتى يسرج له ، وولى ، فلها خشى إلياس أن ينجو ، صاح به : « ياعروة ، يافارس العرب! » فكر عليه جاهزاً في سراويل وملحفة بغير سلاح ، فضربه إلياس فتلقاها بالملحفة وعانقه ، فوقعا إلى الأرض ووقع عروة على إلياس ، فجعل بنازعه على قائم السيف ، حتى غشيه أفرنجى من موالى عبد الرحمن فطعنه برمح بين كتفيه فأخرجه من صدره واحتز رأسه ، وحمله إلى عبد الرحمن فطعنه برمح بين كتفيه فأخرجه من صدره واحتز رأسه ، وحمله إلى عبد الرحمن فاقام إليسساس بتونس حتى كتسب إليه

عبد الرحمن أن يخرج إلى قويدر ، وخرج بناحية طرابلس رجلان يقال الأحدهما عبد الجبار والآخر الحارث ، وهما من البربر يدينان بدين الخوارج ، وكان بطرابلس عامل لعبد الرحمن يقال له بشر بن حَنَش مولى لقيس ، فخرج في جماعة من مشائخهم إلى البربر ليصالحوهم ، فقتلوهم عن آخرهم . فبلغ ذلك عبد الرحمن ، وهو بالقيروان في وقت القائلة فخرج في ذلك الوقت ثم لحقته المضارب وأتاه الناس فسار حتى انتهى إلى مدينة قابس ، فهم الناس وأرادوا عزله ونفيه وتولية شُعيب بن عثمان بن أبى عبيدة ، فأبى ذلك شعيب فانتهى ذلك إلى ابن حبيب فانصرف من قابس ، فلما عاد إلى القيروان أصلح ما كان يخشى فساده ، فلما اعتدلت له الأمور عاود غزوة طرابلس ، سنة إحدى وثلاثين ومائة ، وخلف على القيروان عمر بن نافع ، فانتهى عبد الرحمن إلى طرابلس فقاتل عبد الجبار والحارث ، فقتلهما وكان الذى ولى قتالها شعيب بن عثمان وكان يدينان بدين الإباضية ، ويدعوان إليها وأوعب عبد الرحمن في قتل البربر ، وامتحى الناس بهم وابتلاهم بقتل الرجال صبراً : يؤتى بالأسير من البربر ، فيأمر من يتهمه بتحريم دمه بقتله ، فابتلى جماعة من الناس فيا سلم منهم غير الرحمن بن زياد بن أنعم ، أبى ذلك وعصمه الله منه .

وكان في موضع طرابلس وحاضرتها وموضع جماعتها يومئذ نهرٌ جارٍ ، فأمر بالرّحيل إلى مدينة طرابلس ، وبنى عليها السور وانتقلوا إليها ، وذلك سنة اثنين وثلاثين ومائة ، وكان عبد الرحمن بن حبيب قد كتب إلى مروان بن محمد وأهدى إليه هدايا وتقول على حنظلة ونسب إليه أهوالاً كندِب فيها ، فكتب إليه مروان بولايته على إفريقية والمغرب كله والأندلس ، وفي حين كونه بطرابلس كتب إليه مروان بن محمد كتاباً يستدعيه إلى القدوم عليه ، وخلف عبد الرحمن على طرابلس بكر بن حسين القيسى ، وأقام ابن حبيب على القيروان حتى كان سنة خسين وثلاثين ومائة ، فغزا تلمسان حتى انتهى إليها ، وخلف على القيروان حبيباً ابنه ، فظفر بها لم يظفر به أحد قبله . ثم بعث إلى إفريقية فأتى إليه من سبيها بها لم يؤت بمثله من بلد ، ودقخ المغرب كلّه وأذل من به من القبائل ، ولم يُهزم له عسكر ولا رُدَّت له راية ، وتداخل جميع أهل المغرب خوفَه والحذر من سطوته .

وقُتا, مروان بن محمد ، وزالت دولة بني أمية ، وعبد الرحمن أمير على إفريقية ، وهرب جماعة من بني أمية عند قتل مروان خوفاً من بني العباس ومعهم حسرمهم ، فتزوج عبد الرحمن وأخوته فيهم ، وكان فيمن قدم ابنان للوليد بن يزيد بن عبد الملك ، يقال لأحدهما القاضى والآخر المؤمن وكانت ابنة عمهما تحب إلياس بن حبيب فأنزلهما عبد الرحمن بدار شبيبة بن حسان ، وكانت معها عجوز في البدار ، فدّس إليها عبد الرحمن بن حبيب أن توصله إلى موضع تُسمِعه منه كلامهما ، فقالت له : « إن البيت الذي هما فيه سقفه غُرّة ، فإن شئت فأنا اوصلك ليلا إلى ظهر البيت حتى تطلع عليهما ولا يعلمان » ، فقال : « افعلى » . فلم كان في الليل اطلع عليهما ، وهما على نبيذ لهما ، ومولاهما يسقيهما ، إذ قال القاضى : « ما أغفل عبد الرحمن أيظن أنه يتمنى معنا ولاية ونحن أولاد الخليفة » ، فلما سمع هذا منهما نزل وانصرف ثم دعا القاضي والمؤمن ، فسيلّما مع الناس فأظهر لهما عبد الرحمن بشراً ولم يبد عليه شيء من التجهم ، حتى أتاهما من أخبرهما أن عبد الرحمن سمع كلامهم الذي تكلم به ، فحذرا منه وعزما على الهرب وخافا ، فلم كان أول الليل ركبا جملين خصيين ، وركب مولاهما جملًا ثالثاً ، وخرجوا هاربين على طريق عجَّانة ، فاستبطاهما عبد الرحمن من الغد ، فأرسل إلى منزلها ، فوجده خالياً فقرق الخيل والنُجُبَ على كل طريق فجاءه البشير بأنها أدركا بطريق مجَّانة ، فخرج إلى تونس واستخلف على القيروان ابن عم له يقال له عمر بن نافع ، وخرج إلى تونس وأمره أن يضرب أعناقهما ويعتق مولاهما ، فلما قدم بهما أمر عمر بن نافع بقتلهما ، وقتل مولاهما فقتلوا . وكانت ابنة عمهما عند إلياس ، فقالت له: « إنه قد قتل أخيك تهاوناً بك ، وجعلَ العهد من بعده لجبيب ابنه ، وأنت صاحب حَربه ، وسيفه الذي يصول به » ، ولم تزل تغريه عليه .

وذكر أشياخ من أهل القيروان: أن مروان بن محمد الجعدى حين بلغه أن عبد الرحمن يقتل كل من ورد عليه خوفاً من الرواية التي أخبره بها الحنفى، أنه يقتلك أخوان فجاءه كتاب مروان: لا تقتل الناس فإنها أصحابك أخواك إلياس وعبد الوارث. فهم أن يبعث إليهما ثم بدا له فبعث إلى مولى لهم يقال له « بُرد » ، فأتاه فرمى إليه كتاب مروان فقرأه ،

وضحك برد ، وقال : « أصلح الله الأمير هـذا أمكر بني أُمية أراد أن يشتت عليك أمرك ، لَّا نزل بهم من الأمر ما نزل فكأنه كسره عما أراد » ، فقالت له امرأته اللخمية : وهي أخت موسى بن على بن رباح : « لا تقتل أحداً فإنك لن تقدر أن تقتل من يقتلك » ، ووجه عبد الرحمن كتاباً إلى أبي العباس السفاح: بسمعه وطاعته وقدم عليه في ذلك اليوم رسول موسى بن كعب بفتح السند . فدخل عليه عمر بن عيسى بن على ، فأخبره فوجم وتغير لونه وقال : إنَّا كنَّا نذكر ونتحدَّث أن وفاة القائم منَّا بالأمر يأتيه فتح المشرق والمغرب في يوم واحد ، فهات لثهاني عشرة ليلة خلت من ذي الحجة سنة ست وثلاثين ومائة . فلما صار الأمر إلى أخيه أبي جعفر عبد الله بن محمد ، كتب إلى عبد الرحمن يدعوه إلى الطاعة ، فأجابه ودعا له ، وكتب إليه بطاعته ، ووجه إليه بهدية نزرة كان فيها بُزاة وكلاب وكتب إليه : أن إفريقية اليوم إسلامية كلُّها ، وقد انقطع السبي منها فلا تسألني ماليس قبل . فغضب أبو جعفر ، وكتب إليه يتوعده ، فلما وصل إليه الكتاب غَضَب غضباً شديداً ، ثم نادى : الصلاة جامعة فلم يبق أحد من أشراف الناس ولا أعيانهم إلا اجتمع في المسجد الجامع ثم خرج عبد الرحمن في مِطرف خرٌّ وفي رجليه نعلان ، فصعد المنبر ، فحَمِ د الله وأثنى عليه ، ثم أخذ في سبّ أبي جعفر ، ثم قال ﴿ إني ظننت أن هـذا الجائر يدعوا إلى الحقِّ ويقوم بـ حتى تبين لى خلاف ما بايعته عليه من إقامة الحق والعدل ، وأنا الآن قد خلعته كها خلعت نَعِليٌّ هـذين » وقذفهما وهو على المنبر ، ثـم دعا بخلعه أبي جعفر الذي أرسل إليه فيها بسواره ، وقد كان لبسهما قبل ذلك ، ودعا فيها لأبي جعفر ، وهو أول سِوار لُبس بإفريقية ، وأمر بتخريق الخلعة فخرقت خرَقًا ثم حُرقت ، وأمر كاتبه خالد بن ربيعة أن يكتب كتاباً يخلعه ، وقرأه على جميع الناس .

وكان عبد الرحمن يُخرِج أخاه إلياس فى كل من خرج عليه يقاتله ، فإذا ظفر به نسب ذلك الظفر إلى ابنه حبيب ، وحوّل العهد لابنه حبيب ، وكان إلياس يظن أن العهد له من بعده ، ففسدت نيته عليه ولم تنزل امرأته الأموية تغريه به وتحرضه عليه ، وتقول له : « إنه يستخف بك ، وقتل أصهارك وولي حبيباً عهده » فاجتمع رأى إلياس بن حبيب

وعبد الوارث على قتل عبد الرحمن ، ووالاهما على ذلك جماعة من أهل القيروان من العرب وغيرهم ، على أن يؤم إلياس بن حبيب ويدعوا إلى أبي جعفر فروى أن عبد الرحمن بن زياد ابن أنعم ليلة قتل عبد الرحمن تعشى على مائدة ومعمه صهر له يقال له شراحيل ، ممن كان وقف على سر القوم في عبد الرحمن ، فقال لابن أنعم: « ابنتك طالق إن رُفعت هذه المائدة الليلة من بين أيدينا حتى يقتل عبد الرحمن بن حبيب » فقال: « ويحيك! حرمت عليك . . " فهم كذلك حتى سمع الصيحة ، فسألا فقيل : قتل عبد الرحمن بن حبيب . وكانت ليلة الأسداس . فأتاه إلياس فاستأذن عليه بعد العشاء الآخرة ، فقال : « ما جاء به وقد ودّعني ، وقد كان إلياس على أن يخرج إلى تونس ، هل بقيت له حاجة ائذنوا له » فدخل فوجمه في غُلالة وردية ، وابن لـه صغير له في حجرة ، فقعد طويملاً وعبد الوارث يغمزه ، فلَّما قام يودعه أكب عليه يعانقه ، فوضع السكين بين كتفيه حتى صارت إلى صدره ، فصاح عبد الرحمن وقال : « فعلتها يا بن اللخناء ! ثم رّد إلياس بيده إلى السيف فضربه فاتقاه بمرفقه فأزال يده ثم ضربه حتى أثخنه ، وكانت جارية لعبد الرحمن ، فأخذت شعر إلياس من . . . . . . ، فالتفت إليها فهربت منه ، وخرج إلياس هارباً دهشاً ، وجعل عبد الرحمة كلمّا أراد أن ينهض سمقط ، فلما خرج إلياس قال له أصــحابه : « ما فعلت ؟ » قال : « قتلته » قالوا : « ارجع فحُزّ رأسه و إلا قتلنا بآخرنا » فرجع ففعل وثارت الصيحة ، فأخذ إلياس أبـواب دار الإمارة ، وسمع حبيب بن عبــــد الرحمن الصيحة ، فسأل عنها فأخبر بقتل أبيه ، وكـان مع أبيه في قصر الإمارة فلم يقدر على الخروج ، وخاف أن يقتله إلياس فسرح نفسه إلى ناحية السماط ، ثم تحامل على وجهه إلى باب تونس حتى خرج من القيروان ، فلقيه عمرو بن عثمان القرشي راجعاً من بعض منازله ، فلم رأه راجلاً قال : « ما وراءك ؟ » قال : « قُتل أبي » قال : « ومن به ؟» قال: « عمى إلياس » فنزل عمرو بن عثمان ، ثم قال له: « دونك الفرس فاطلب بدم أبيك ، ودخل عمرو بن عثمان القيروان مستتراً ليلاً ، يعرف فيُنكر مشيه راجلاً ، وظن إلياس أن حبيباً في دار الإمارة حين أخذ عليه الأبواب فأصبح حبيب بقرب تونس فاجتمع مع عمه عمران بن حبيب ، فأخبره بخبر أبيه ولحِق بها موالى عبد الرحمن من كل ناحية ، فخرج إلياس إلى « سمنجة » فوافاه حبيب وعمران ومن معهما فهموا بالقتال ، ثم اصطلحوا على أن يعود عمران إلى ولاية تونس وصطفورة والجزيرة ، ويكون حبيب على قفصة وقصطيلية ونفزاوة ، وإلياس بسائر إفريقية والمغرب .

ومضى إلياس مع عمران إلى تونس ، وانصرف حبيب إلى القيروان ، فوثب إلياس على أخيه عمران ، وعلى عمرو بن نافع بن أبي عبيدة الفهري والأسود بن موسى بن عبد الرحمن بن عقبة فشَّدهم وثاقاً، ووجه بهم إلى يوسف بن عبد الرحمن بن عقبة في سفينة ، وهو إذ ذاك والى الأندلس ، فوصلوا إليه وولى على تونس محمد بن المغيرة القرشي ، وانصرف إلى القيروان فبلغه عن حبيب أخبار كرهها ، فأغرى الناس للقيام عليه في ما يتزيد به من ضياع أبيه ، وأرسل إليه من زّين له الخروج إلى الأندلس إرادة الراحة منه ، ففعل وجهّزه إلياس ، فوجه معه شقيقه عبد الوارث ، ومن أحب من مواليه ، فركبوا في البحر ، فوقعوا في طرقة ، فتعلن عليهم الريح ، فكتب إلى إلياس : بأنّ الريح قد ردّته ، وأن السير لم يمكنه . فاتهمه إلياس ، وخاف إلياس من ناحيته وكتب إلى عامله سليهان بن زياد الرّعيني يحذِّره أمره . وسمع موالى عبد الرحمن وصنائعه بخبر حبيب فأتوا إليه من كل ناحية وطرقوا سليهان بن زياد ليلاً ، وهو مُعَسْكِرٌ يحارس حبيباً ، فأسروه وشدو وثاقه ، ومضوا إلى حبيب فأخرجوه إلى البر ، وأظهروا أمره فتوجه إلى الأربس فأخذها وبلغ خبره إلياس خرج يريده ، واستخلف على القيروان محمد بن خالد القرشي ، فلما قرب إلياس منهما تحاربا حرباً خفيفاً لم يتناجز فيه ، فلما أمسى حبيب أوقد النيران ليظن إلياس أنه مقيم ثم يفد إلى القيروان ، فأوقع بمحمد بن خالد خليفة إلياس ، وكسر باب السجن وأخسرج منه سلم بن عبد الرحمن بن حبيب أخاه ، وجماعة من صنائع أبيه ومواليه ورجع إلياس في طلبه ونزل على القيروان ، وفسد عليه أكثر من معه وخرج في جمع عظيم ، فكان على ميمنة إلياس عمرو بن عثمان الفهرى ، وعلى مسيرته أبو شريك الجزرى ، فخذلا إلياس ومضيا عنه فلّما التقى إلياس وحبيب ، قال له حبيب : « لم تقتل موالينا وصنائعنا بيننا ، وهم لنا حصن ، ولكن أبرز أنت وأنا فأيُّنا قتل صاحب استراح منه ، إن قتلتني ألحقتني بأبي ، وإن قتلتك أدركت ثأرى منك » فارتاب إلياس ساعة ، فنادى الناس : «قد أنصفك فلا تجبّن ، فإن ذلك سبة عليك وعلى ولدك من بعدك » فخرج كل واحد منها إلى صاحبه ، ووقف أهل العسكر ينظرون إليها وإلى جَلَدهما وصبرهما ، فتطاعنا ساعة ثم تضاربا بسيفها ، ولا ينال أحدهما من صاحبه إلا ما ينال الآخر ، وعجب الناس من ذلك ، ثم ضرب إلياس حبيباً ضربة فأعمل السيف في ثيابه ودرعه حتى وصل إلى جسمه ، ثم عطف عليه حبيب فضربه بالسيف ضربة سقط من فرسه إلى الأرض ، وألقى حبيب بنفسه عليه ، فحز رأسه وأمر به فرفع على رمح ، ومر به إلى القيروان ، وهرب عبد الوارث بن حبيب ومن كان معه عن فل من عسكر إلياس إلى بطن من البربريقال لهم « وَرْفَجُومَة » ، ودخل حبيب القيروان وبين من عسكر إلياس عمه ، ورأس محمد بن أبى عبيدة بن نافع ، عمّ أبيه ، ورأس محمد بن المغيرة بن عبد الرحن ، وجاءه محمد بن عمرو بن مصعب القرشى ، وهو زوج عمّة أبيه المغيرة بن عبد الرحن ، وجاءه محمد بن عمرو بن مصعب القرشى ، وهو زوج عمّة أبيه مهنئاً له فأمر بضرب عنقه ، فضرُبت وذلك كلّه في شهر رجب سنة ثهان وثلاثين ومائة .

وكان إلياس لما قتل أخاه وجه بطاعته وفداً من وجوه الناس إلى أبى جعفر المنصور . ولما وصل عبد الوارث بن حبيب ومن معه إلى ورفجومة من نفزة ، نزلوا على عاصم بن جميل الورفجومى ، فكتب إليه حبيب : يأمره بأن يوجه بهم إليه ، فلم يفعل فزحف إليه حبيب فلقيه ، ولقيه عاصم ومن معه وكل من هرب من حبيب فالتقوا واقتتلوا ، فانهزم حبيب ، وكان إذ خرج إليهم استخلف على القيروان أبا كريب جميل بن كريب القاضى ، فقوى أمر ورفجومة ، ثم زينوا له أمر المسير إلى القيروان وواعدهم أن يخذلوا الناس عن حربهم ، وكاتبهم بعض وجوه أهل القيروان خوفاً على أنفسهم منه ، فيهم : عمر بن غانم وأظهروا أنهم يريدون أن يدعوا لأبى جعفر وظن العرب أن البربر تفى لهم بها وعدتهم وأعطتهم ، فزحف عاصم بن جميل وأخوه مكرم بالبربر ومن لجأ إليهم أبو كريب القاضى وأعطتهم ، فزحف عاصم بن جميل وأخوه مكرم بالبربر ومن لجأ إليهم أبو كريب القاضى من العرب مع أهل القيروان ، فعسكروا بالوادى المعروف بأبى كريب ، حتى إذا دنا بعضهم من بعض مع أهل القيروان ، فعسكروا بالوادى المعروف بأبى كريب ، حتى إذا دنا بعضهم من بعض مع أهل القيروان ، فعسكر جميل جماعة من أهل القيروان ، فخذلوا الناس ودعوهم إلى عاصم ،

وقتلوا منهم وافترق أكثر الناس عن أبى كريب ، ورجعوا إلى القيروان ولم يعلموا ما حلّ بهم من البربر ، وثبت أبو كريب في نحو من ألف رجل من وجوه الناس ، من أهل البصائر والخِشية والدين مستبسلين إلى الموت ، فقاتلوا باجتهاد فقتل أبو كريب رحمه الله ومر به بعض أصحابه فغطاه برداء كان عليه لئلاً يراه الناس فيذ شوا .

فقاتلوا حتى قتلوا ، ودخلت ورفجومة القيروان ، فاستحلوا المحارم وارتكبوا العظائم ، ونزل عاصم بعسكره في الموضع الذي يسمى « مصليّ رَوْح » واستخلف على القيروان عبد الملك بن أبى الجعد النفزى ، وسار إلى حبيب ، وهو بقابس فقاتله فانهزم حبيب ولحق بجبل أوراس ، وهم أخوال أبيه ، فسار عاصم إلى أوراس في طلب حبيب ، فالتقوا فهزم عاصم وقُتِل هو وأكثر أصحابه ، وأقبل حبيب إلى القيروان فخسرج إليه عبد الملك بن الجعد ، فانهزم حبيب وتكالبت عليه نفزة من كل مكان ، فقتلوه في شهر المحرم سنة أربعين ومائة ، وكانت ولاية عبد الرحمن بن حبيب عشر سنين وأشهر ، وولاية إلياس أخيه ستة أشهر ، وولاية حبيب ابنه سنة وستة أشهر .

ولما حكمت ورفجومة على القيروان قتلوا من كان بها من قريش وساموهم سوء العذاب وربطوا دوابهم في المسجد الجامع ، وندم الذين أعانوهم ودعَوْهم أشد ندامة .

فحكى أبسو حسان: أن رجلاً من الإباضية دخل القيروان، فرأى ناساً من السورفجوميين قد أخذوا امرأة وكابروها على نفسها، وهو ينظر والناس ينظرون، فترك حاجته التي أتى فيها، وخرج حتى أتى أبا الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافرى فأعلمه الذى رأى، فخرج وهو يقول: «لبيك اللهم لبيك»، واجتمع إليه أصحابه من كل مكان وتوجهوا نحو طرابلس، فأخرجوا عمرو بن عثمان القرشى منها واستولى أبو الخطاب على طرابلس، وبلغه أن المُسودة قد أقبلوا إليه من ناحية برقة، وعليهم العوام بن عبد العزيز البَلْخى، فخرج ابن الخطاب لجمعه حتى إذا كان بودراسة وجه رجلاً من أصحابه يقال له مالك بن سُمَيْران . . . . . . . . . . . . . . . . . وفى ولاية عمر بن حفص اشتدت فتنة الخوارج الصفرية والإباضية عليه، وأحاطت به عساكرهم بمدينة طنبة بالزاب، فأخذ

يستميل بعض أمرائهم لينصرف بعضهم عن بعض ومن ذلك أنه دفع إلى ابن أبى قُرة أربعة آلاف درهم وأثواباً على أن يعمل في صرف أبيه ، فرد الصفرية إلى بلدهم ، فعمل ذلك في ليلته ، فلم يعلم بذلك أبو قُرَّة حتى ارتحل العسكر منصرفين إلى بلادهم تجريداً ، فلم يجد بنداً من إتباعهم ، فلما انصرفت الصفرية وجه عمرو بن حفص معمر بن عيسى العبدى في ألف وخسمائة إلى ابن رستم ، وهو في تهودة في خسة عشر ألف ، فالتقوا فانهزم ابن رستم ، وقتل من أصحابه نحو من ثلاثهائة ووصل ابن رستم منهزماً إلى تيهرت ، ثم أقبل عمر بن حفص يريد القيروان ، واستخلف على طبنة المهناً بن المخارق بن عفّان الطائى فلما بلغ أبو قرة مسير عمر بن حفص أقبل في جمع كثير حتى حصر المهناً ، فأرسل إلى أبى قرة يسأله قدة مسير عمر بن حفص أقبل في جمع كثير حتى حصر المهناً ، فأرسل إلى أبى قرة واستباحوا الانصراف عنه ، فأرسل أبو قرة إليه : « نصيبي منك ومن قبلك أحرار ، ولكن لاسبيل إلى عسكره ، وكان أبو حاتم لما حصر القيروان أقام عليها ثمانية أشهر ، وليس في بيت ما لها درهم ولا في أهرائها شيء من الطعام ، وكان الجند تلك المدة يقاتلون البربر كل يوم في طرفي النهار حتى أجهدهم الجوع ، وأكلوا دوابهم وكلابهم ، وجعل الناس يخرجون فيلحقون بالبربر من الجهد .

وبلغ ذلك عمر فأقبل يريد القيروان فى نحو سبعائة فارس من الجند ، حتى نزل مدينة الأربس ، فبلغ البربر إقباله فزحفوا إليه بأجعهم وخَلِّوا عن القيروان ، فلما بلغه إقبالهم توجّه إلى ناحية تونس ، وأغَلَّ السير ومضى البربر حتى صاروا إلى سمنجة ، وسار عمر من تونس ، وخرج جميل بن حجر من القيروان ، فبث خيله حول القيروان وجعل يدخل ما يصلحه من الطعام والحَطَب والمرافق واستعد للحصار ، وخَندق خندقاً على باب أبى الربيع فسكن فيه الجند ، ثم أقبل أبو حاتم فى جنوده حتى وصل إلى بُحيرة المسروقين ، فنهض إلى عمر بمن معه ، فقاتله أشد قتال ثم تكاثرت البربر ، فانكشف حتى سار إلى القنطاط ثم تقاتلوا بالقنطاط ، وأشتد قتلهم وكاثروه حتى انحاز إلى خندقه بباب أبى الربيع ، ثم زحف أبو حاتم بعساكره حتى نزل بالقرب من باب أبى الربيع ، وأنزل عسكراً

من باب سالم وباب أصرم وعسكراً بين باب نافع وباب عبد الله ، وفي هذا المعسكر عمرو بن عثمان الفهري ، وكان قد سار معهم .

ويقال: إنّ عدتهم كانت في ذلك اليوم مائة ألف وثلاثين ألفاً، وكان عمر يخرج إليهم في كل يوم فيحاربهم، فلم يزالوا كذلك حتى ضاق أمرهم وأكلوا دوابهم وسنانيرهم وكلابهم، وأخذ الناس في أكل لحوم الخيل، فغلا الملح حتى انتهى: أوقية بدرهم، واضطرب على عمر أمره، وضّج أصحابه وساء ت آراؤهم، فقال لمن معه من الجند: «قد كان أصابكم من الجهد أمر عظيم حتى قدمت عليكم، ففرج الله عنكم بعض ما كنتم فيه، وقد ترون ما أنتم الآن فيه، فإن شئتم خرجتم على ذراريهم وبلادهم وجعلت عليكم أى الرجلين شئتم: جيلاً أو المخارق، وأخرج في ناس من الجند فأغيره على نواحيهم ونحتكر الميرة؟ قالوا «قد رضينا» قال: «وكان أبو حاتم الإباضي في ثلاثها تة ألف وخمسين ألفاً؛ الخيل منها خمسة وثهانون ألفاً، فلم هم بالخروج قالوا: «تريد أن تخرج أنت ونبقى نحن في الحصار!»، فقال: «أقيم معكم اسرّح جميلا أو المخارق ومن أحببتم وأخرج أنا نحن في أناس من الجند وأغير على نواحيهم؟»، قالوا «نعم» فلما جاء إلى باب المدينة قالوا: «تخرج أنت ونقيم نحن، لا تفعل» فغضب عمر وقال: «والله لأوردنكم ونفسى حياض الموت».

وجاءه وهو محصور كتاب خُليدة بنت المعارك ، امرأته تخبره أن أمسير المؤمنين استبطأه ، فبعث يزيد بن حاتم ، وهو قادم على إفريقية في ستين ألفاً فقال : « لاخير في الحياة بعد هذا! » . قال خِداش بن عجلان : « فأرسل إلى فجئته ، وقد قام عِرْق بين عينه وهو علامة غضبه ، فأقرأنى الكتاب فدمعت عيناى ، قال : « مالك ؟! » قلت : « وما عليك أن يقدم عليك رجل من أهلك فتخرج من هذا الحصار فترجع إلى أمير المؤمنين فيوليك خراسان \_ وكانت مُناه ، فقال : « تتحدث نسوة العتيك أنّ يزيداً أخرجنى من الحصار ، إنها هى رقدة حتى أبعث للحساب ، ارجع إلى أهلك واحفظ وصيتى » ، وكان قد كتب وصيتة . قال خِداش : فوصّى بها أحبّ ، وخرج من الغَدِ فلم يزل يطعن و يضرب

حتى قتل ، وذلك يوم السبت للنصف من ذي القعدة سنة أربع وخمسين ومائة ، وبايع الناس جميل بن حجر ، وكان أخا عمر الأمه ، فلم طال عليه الحصار دعاه ذلك إلى موادعة أبي الحاتم ، فصالحهم على أن جميلًا وأصحابه لا يخالفون طاعة سلطانهم ولا ينزعون سوادهم ، على أن كل دم أصابه الجند من البربر فهو هَـدْر ، وعلى ألا يكرهـوا أحداً من الخيل على بيع سلاحهم ودوابهم ، فأجابهم إلى ذلك أبو الحاتم ، ودخل معهم في الشَّرْط عمرو بن عثمان الفهري على الوفاء بذلك ، ففتح جميل أبواب المدينة وخرج أكثر الجند إلى طُبنة ، وأحرق أبو حاتم أبواب المدينة وأفسد في سورها وبلغه قدوم يزيد بن حاتم ، فتوجه إلى طرابلس واستحلف على القيروان عبد العزيز بن السمح المعافري ، وبعث إليه أبو حاتم يأمره بأخذ سلاح الجند ، وأن لا يجتمع منهم اثنان في مكان وأن يوجه إليه بهم واحداً بعد واحد . فاجتمعوا واستوثق بعضهم مع بعض بالأيمان ألا يرضَوا بهذا وقويت قلوبهم بيزيد بن حاتم ، فلقوا عمرو بن عثمان الفهرى ، فقالوا له : قد كنتم حلفتم لنا الوفاء بها اشترطنا عليكم وإنّ هؤلاء القوم قد غدروا بنا وأرادوا أخذ سلاحنا ليفرقوا بيننا وبينهم ، فقال لهم عمرو بن عثمان : « ليس يجمعني من البربر خُلُق ولا دين » قالوا : « إمّا أنت فقد جامعتهم على قتل وإلى أمير المؤمنين عمر بن حفص وشيعته وأنصاره ، فهل لك بجنود أمير المؤمنين من طاقة أم تستطيع أن تحرز منهم دمك ونفسك ومالك وأهلك ، ولكن هل لك في أمر تمحو به ذنوبك القديمة والحديثة ؟ » قال : « ما هو ؟ » قال : « تقوم بطاعة أمير المؤمنين معنا ، وتَنتُقم على أبى حـــاتم غــَدْره بنا » . قال : ففعــل ذلك عمرو بن عثمان ، وتولى الأمر وقام به وقتل أصحاب أبا حاتم واتصل ذلك به ، فزحف إليه من طرابلس فلقيه عمرو بن عثمان ومن معه من الجند وغيرهم فاقتتلوا قتالاً شديداً ، فقتل من البربر خلق كثير ومضى عمرو بن عثمان وأصحابه متوجهين نحو تونس ، ومضى جميل ابن حجر والجنيد بن سياق هاربين نحو المشرق وخرج أبو حاتم في طلب عمرو بن عثمان، : ووجه قائداً من قواده يقال له حريز بن مسعود المديوني على مقدمته ، فأدركه بجيجل من ناحية كُتامة ، فقاتلوه فقتل حريز بن مسعود وأصحابه وانصرف عمرو والمخارق

فدخلاها ، ومضى أبو حاتم إلى طرابلس حين بلغه قدوم يزيد بن حاتم ولحق جميل بن حجر وأصحابه يزيد وهو بَسْرت وأقاموا إلى أن لقيه أبو حاتم فقتله ، فيُقال إنّه كان بين الجند والبربر من لدن قاتلهم عمرو بن حفص إلى انقضاء أمرهم ثلاثهائة وخمساً وسبعين وقعة .

#### ولاية يزيد بن حاتم بن قبيصة بن الملهب

حاله فى جوده وكرمه وشجاعته وبعد صيته ونفاذ رأيه وتقدمه ، وعلم الخاصة والعامة به يغنى عن كثير من شرح أمره . وقدم إفريقية فأزال الفساد منها وأصلحها ورتب القيروان فى أسواقها وجعل كل صناعة فى مكانها وجدد بناء المسجد الجامع ، حتى لو قيل إنه الذى مصرها لم يبعد من الحق لو قدمها ، ولكنه حسنها وزاد فى قدرها وكان غاية فى الجود ، وهو القائل :

ما يَأْلَفُ الدِّرهُمُ المَضْرَوُبُ خِرقْتنَا ﴿ إِلاَ لِمَامِلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّالَةُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وكان يزيد كثير الشبه بجده الملهب في حروبه ودهائه وكرمه وسخائه ، وكان له أولاد مذكورون مشهورون بالشجاعة والإقدام والكرم والأنعام في أيام أبيهم وبعد وفاته بالمشرق ، لِأَ صاروا إليه ، يقال : إن الذي أوقع من الملهب إلى الأرض ثلاثمائة من الذكور والإناث بين من مات منهم ومن عاش ، وورثه ثمانية عشر ذكراً سوى الإناث ، رئيسهم بعد أبيهم يزيد بن الملهب .

وذكر المدائنى: أن سليان بن عبد الملك الكلبى قدم عليه المهلب ، وقد ركب فى بنيه ، وقال : سرّ الله الإسلام بتلاحقكم ووالله لئن لم تكونوا أسباط نبوء ة إنكم لأسباط ملحمة ، فقال الملهب : « لئن قلت ذلك ، فو الله ما ألقسوا قط فى سواد إلا بيضوه

ولا بياض إلا سودوه » ويقال إن معاوية قال يوماً لأصحابه: « إنى رأيت فى منامى البارحة كأن رجلاً قدم على وافداً من العراق ، فلما مثل بين يدى طال حتى بلغ السماء » ، قال : فلما كان بعد ثلاثة أيام قدم عليه المهلّب ، فقال معاوية : « هذا الرجل الذى رأيت فى منامى » .

قال ابن سلام: وقدم الملهب على ابن الزبير بمكة ، فخلا به يشاوره ، فقال له عبد الله بن صفوان: «يا أمير المؤمنين من الذى يشغلك يومك هذا؟ »قال: «أما تعرفه ؟ »قال «لا »قال: «هذا سيد أهل العراق »قال: «أهو المهلب » !؟ قال: «نعم » ، فقال المهلب: «من الذى يكلمك يا أمير المؤمنين؟ »قال: «سيد قريش »قال: «أهو عبد الله بن صفوان »قال: «نعم » ، قال: وكان يزيد بن حاتم خاصاً بأبى جعفر المنصور ، فكان لا يججب عنه ، وتولى ولايات كثيرة قبل قدومه المغرب ، منها أرمينية والسند ومصر وأذربيجان ، وهو أحد من دبر معه قتل يزيد بن عمر بن هبيرة الفزارى ، وقال: «أيها الأمير إنّ ابن هبيرة يأتى فيتضعضع له العسكر وما نقص من سلطانه شيء! » فدبر معه أمره حتى قتله أبو جعفر ، مع الذى كتب بينه وبينه وبعث برأسه إلى أخيه أبى العباس ، فوضع بين يديه ثم التفت إلى إسحاق بن مشكم العقيلى ، فقال: «يا إسحاق ما أعظم رأس ابن عمك! »قال: «طينة عهدكم التى نزل بها من قصره وفرق بها بحمه كانت أعظم (أس ابن عمك! »قال: «طينة عهدكم التى نزل بها من قصره وفرق بها الحجة سنة أربع وأربعين ومائة .

وكان أبو جعفر عالماً بالمغرب خائفا عليه ، وكان لا يبعث إليه إلا أهل ثقته من ذوى الرأى الأصيل والخطر الجليل ، قال يزيد بن حاتم : « لما ولانى المنصور مصر دخلت عليه ، وكنت لا أحجب عنه » فقال لى : « يا أبا خالد ، بادر هذا النيل قبل خروج الرايات الصفر وأصحاب الدواب البشر » قال يزيد : ولما ولانى المغرب انتهى فى تشييعى إلى فلسطين ، فحسدنى أقوام منهم شبيب بن شيبة بن عقال ، ورفع إليه ابن شيبة بن عقال كتاباً لم يأل فيه من الحمل على والذكر لمساوى وتخويفه الغوائل ، قال : فأرسل إلى

فحضرت ، فرمـــى إلى بالكتاب فقرأته وذهبت لأتكلّم ، فقال : «كفيت مؤونة الاحتجاج ، وقال لهما : «لولا أنى لم اتقدم إليكما لقتلتكما » قال يزيد : « فأخذت الكتاب وخرجت ، فجعلت الكتاب فى كتب كانت معى وقدمت إلى إفريقية فما لبث أن وجه إلى شيبة بن عقال فى بعض ما توجّه الخلفاء فيه ، فبلغت فى برة وإكرامه فوق ما أمله ، فلما أراد الانصراف لم يكن قط إلا على المودّة والمحبّة ، فضربت بيدى إلى ذلك الكتاب فأخرجته ورميته إليه وقــلت له : « ولا غرو كتبت هذا الكتاب ؟! » فسألنى الإقالة والتغمّد ، فقلت له : « لولا أنك تستغفلنى ما عرفتك هذا » ، فسأل دَفْع الكتاب إليه ، فلم آمن أن يدفعه إلى أبى جعفر ، فأمرت به فخُرق .

وكان يزيد بن حاتم حسن السيرة بإفريقية ، مذ جاء تفد الشعراء عليه لطلب صلته وإحسانه ، فأخَدُ من وفد عليه بإفريقية ربيعة بن ثابت الرَقّى ، من أسد ، فمدحه بأشعار كثيرة ، منها قصيدته التى يمدحه فيها ويهجو يزيد بن أسيد السُّلميّ ، التي أولها :

ألاً طَرَقَتْنَا بِاللَّوى أمَّ عاصم اللَّ بِركْبِ عَارَّسُوا بِتَنُوفَ فِ وَبِثْنَا كَأَنَّ المسْكَ بِبِين رحالنَا وانَّى اَهْتَدتْ تَسْرى إلَيْنَا غَريزَةً وانَّى اَهْتَدتْ تَسْرى إلَيْنَا غَريزَةً فَقُلْتُ لَهَا إنِّى شَعُرْنُ بِفِتْيَةٍ فَقُلْتُ لَهَا إنِّى شَعُرْنُ بِفِتْيَةٍ مَلَقْتُ يَمِينًا غَيْرَ ذَى مَثْنَو يَتِهِ مَلْفَتُ يَمِينًا غَيْرَ ذَى مَثْنَو يَتِهِ مَلَّفَتُ يَمِينًا غَيْرَ ذَى مَثْنَو يَتِهِ مَلَّفَتُ يَمِينًا عَيْرَ ذَى مَثْنَو يَالنَّدَى مَنْ اليَريدَيْنِ فِي النَّدَى لَشَعَةً الفَتَى الأَزْدِيِّ الْيَريدَيْنِ فِي النَّدَى الشَعْلَةُ النَّا التَمتامُ أنِّى هَجَوْتُهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

وَقَدْ ذَارَنَا منْهَا خَيَالُ مُجَاشِمِ هَجُوعِ لَدَى أَعْصَار خُوصٍ سَوَاهِم يَفُوحِ عَلَيْنَا مِنْ عُبَابِ اللَّطَائِم مُخَصَّبَةَ الأطراف رَيَّا المَعَاصِم مُخَصَّبَةَ الأطراف رَيَّا المَعَاصِم مُخَصَّبَةَ الأطراف رَيَّا المَعَاصِم نَشَاوَى مِنَ الإِدْلاَجِ مثل النَّعَام يَمِينَ أَمْ سرء آلى وَلَيْسَ بِالنَّامِ يَمِينَ أَمْ سرء آلى وَلَيْسَ بِالنَّام وَالأَعَّرُ أَبِنُ حَاتِم يَمِينَ أَمْ الفَتَى القَيْسِيِّ جَمْعُ السَدِّراهِم وَلَكَنني فَضَّلْتُ أَهْلَ المَكَارِم وَلَكَنني فَضَّلْتُ أَهْلَ المَكَارِم وَلَكَنني فَضَّلْتُ أَهْلَ المَكَارم وَلَكَنني العَظَامُ وَلَكَندي العَظَامُ وَلَكُنتُ مِنَ الإِسْالَ مَثْيَرَ مُسرَاحِم وَكُنْتُ مِنَ الإِسْالَ مَثْيَرَ مُسرَاحِم وَكُنْتُ مِنَ الإِسْالَ مَثْيَرَ مُسرَاحِم وَكُنْتُ مِنَ الإِسْالَام خَيْرَ مُسرَاحِم وَيُرَاحِم وَلُوْمَ الْمُنْ الْمُسْالَام خَيْرَ مُسرَاحِم وَيُرَاحِم وَلَاحِم وَيُرَاحِم وَلُولُوم وَيُونُ مَا الْمُسْالَام خَيْرَ مُسرَاحِم وَيُونُ مُسْرَاحِم وَيُرْ مُسْرَاحِم وَلُوم وَيْرَاحِم وَيُرْسَالِ مَنْ الْمُسْالِم خَيْرَ مُسرَاحِم وَيْرَاحِم وَيُسْرَاحِم وَيْرَاحِم وَيَعْ وَيْرَاحِم وَيْرَاحِمُ وَيْرَاحِم وَيُوم وَيْرَاحِم وَيْرَاحِمُ وَيْرَاحِم وَيْرَاحِمُ وَيَعْرَاح وَيْرَاحِم وَيْرَ

فصار قوله: «لشتّان ما بين اليزيدين في النّدى » مثلاً يُتمثّل به في كل بلدة وناحيّة ، وكان وجب على ربيعة وقومه ديّات ، فقصد يزيد بن أسد ، فلم يحل منه بطائل ، ثم رحل إلى يزيد بن حاتم ، وهو بالقيروان ، فأعطاه عشرة ديّات ، ووصله وأحسن إليه إحساناً عظياً .

وفيها يوثر من الأخبار: أن نخّاساً عرض على أحمد بن يزيد السُّلمى ، ابن هذا المهجو ، جاريتَين ، فقال: « أيّها أحسن ، هذه أو هذه ، » فقال: بينها ـ أعز الله الأمير ـ ما قاله الشّاعر:

## \* لَشَتَّانَ مَابَيْنَ اليَزِيدَيْنِ فِي النَّدَى \*

فقال أحمد: «خذوا بيد ابن الفاعلة»، فاغتم بها سمع، وأنّ الشعر قد سار في الناس، وأنّ الرجل عَثّل به ولم يدر فيمن قيل، وبلغ هذا الشعر أبا الشّمقْمق، فقال يمدح يزيد بن مزيد الشّيباني:

إِذَا عُدَ فِي النَّاسِ الْمَكَارِمُ وَالْمَجْدُ ﴿ وَإِنْ غَضِبَتْ قَيْسُ بِنُ عَيْسَلَانَ وَالأَزْدُ

لَشَتَّانَ مَا بَيْنَ اليزيدَيْن في النَّدَى يَصْرَبُ مَنْهُمَا يَسْرَبُ مِنْهُمَا

كان أحمد بن يـزيد وأبـوه شريفين مذكـورين . قال أشجع السُّلميّ في علّـة اعتلّها ثم أفاق :

> لَئنْ جَسرَحَتْ شَكسانُكَ كُلُ قَلْبِ لَقَس تَبيتُ من الحَذار بنسو سليم عَلَيْاً وحُقَّ لَهَا بانْ تَخْسَى المَنَسايَسا عليا ولو فَقدَتُك قَيْسٌ يَافَتَساهَا إِذاً لَتَ وَلَو فَقَدَتُك قَيْسٌ يَافَتَساهَا إِذاً لَتَ

لَقَدْ قَرَّتْ بِصَحَّتُ العُيُونُ عَلَيْكَ وكلِّهِم وَجلٌ حَرِينُ عَلَيْكَ وكلِّهم وَجلٌ حَرِينُ عليك وأنت مَنْكَبُهَ لَا اليَمِينُ إذا لَتَضَعْضعتْ منْها المتُونُ لَا نَصَالتُكَ أَوْيَفْنَى المَنْكونُ لَمَا نَصَالتُكَ أَوْيَفْنَى المَنْكونُ لَمَا نَصَالتُكَ أَوْيَفْنَى المَنْكونُ

فلها مات أحمد بن يزيد رباه أشجع السلميّ بشعر قال فيه:

رَحمَ الله أَحْمَدَ بِنَ يَـــنِيـــدِ رَحْمَةُ تَغْتَـدى وأُخْـرى تَـروحُ نَ ضَريحاً مُــا ذا أَ أَجَنَّ الضّريح جَيَــالَّا ٱطْبَقُــوا عَلَيْـــه بِجُــرُجَــا

ولربيعة الرَّقِّي في يزيد بن حاتم أشعارٌ كثيرة ، ويقال إنه لما مدحه بالقصيدة التي فضَّله فيها على يزيد السَّلميِّ استبطأ برة وصلته ، فقال :

بخُفَّىٰ حُنينِ مِنْ يَسزيسد بن حَساتم أرَاني ـــ ولا كُفـران شــرَاجعــاً

فنمى ذلك حتى بلغ إلى يزيد ، فدعا به فلما دخل عليه قال :

« انتزعوا خفّيه ، فملأهما دراهم ودنانير ، وكانا كبيرين كأخفاف الجُند ، ثم وصله ىعد ذلك بصلات كثيرة » .

واكثرت الشعراء من مدح يزيد وهو بالمشرق ، من ذلك قول ابن المولى ، وهو محمد بن عبد الله بن مسلم:

> يَاوَاحدَ العُرْبِ الَّذي دَانَتْ لَـهُ إنِّي لأرْجُ وإنْ لقيتُكَ سَالماً رشْتَ النَّدَى وَلقَدْ تَكَسَّرَ ريشُهُ

قَحْطَانُ قَاطبَةً وَسَادَ نـزَارَا ألَّا أُعَالِجَ بِعُدُدُكَ الأَسْفَارَا فَعَلَى الذَّدى فَوْقَ البِلاد فطارا

وفيه يقول أيضا:

وَإِذَا تُبَـاعُ كَـرِيمَـةٌ أَوْ تُشْتَرِيَ وَإِذَا صَنَعْتَ صَنِيعَـــةً تَمَّمْتَهَــِا وَإِذَا الْقَبَــائِلُ عُــدِّدَتْ كُـرَمَــأُؤُهَــا يَساً وَإِحسدَ الغُسرُبِ السِّذِي مَسا إِنْ لَهُمْ

فسواك بَائِعُهَا وَ أَنْتَ الْمُشْتَرى وَإِذَا تَوَعَّرَت الْمُسَالِكُ لَمْ يَكُنْ مِنْهَا السَّبِيلُ إِلَى نَدَاكَ بِأَوْعَسِر بيَـــذُين لَيْسَ نَـــدَاهُمَا بِمُكَــدِّرِ كُنْتَ الْقَدِيِّمَ فِيهِمُ بِسَالْخِنْصَر مِنْ مَــدْهُب عَنْــهُ وَلاَ مِنْ مَعْشَب

وفيه يقول أيضا:

يَا وَإِحدَ العُارِبِ الَّذِي أَضحى وليس للله نظيرُ لَا وَإِحدَ العُارِبُ اللهِ اللهِلمُ المَالمُولِيِّ اللهِ اللهِ اللهُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ ا

حكى الزبير بن بكّار عمن حدّثه عن ابن المولى قال: كنت أمدح يزيد بن حاتم من غير أن أعرفه ولا ألقاه ، فلما ولآه المنصور مصر أخذ على طريق المدينة ، فأنشَدْته منذ خرج من مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أن صار إلى مسجد الصّخرة ، فأعطانى رزمتين ثياباً وعشرة آلاف درهم ، فاشتريت بها ضياعا تغلّ ألف دينار ، أقوم فى أدناها فأصيح أغنى أغنى ، فلا يسمعنى من هو فى أقصاها .

ومن أخبار يزيد بالقيروان ، ما حكاه ابن النّخلى الفقيه ، قال : كان لإسحاق (أ) بن مكرم الأشعرى ، وهو ابن أبى المنهال ، من يـزيد بن حـاتم خـاصّةٌ لم تكن لغيره ، ولم يكن قدم معه ، ولكن أتى بعد مستقرّه ، فخـدم يزيـد لثقته به وعلمـه بديانته ، وكان عالماً أديباً راوية لاشعار العرب وأخبارها ، وكان قريباً من يـزيد ، فقال له يزيد ليلة : "يا أبا العياقيب ، قيمن قيل هذا الشعر » :

# إِنَّ العَسرَائِينَ تَلْقَساهَا مُحَسِّدَةً وَلَنْ تَسرَى لِلِئَسامِ النَّاسَ حُسَّادَا

قال: «يقوله بعض مادحيكم فيكم» وأنشده القصيدة كلّها. فقال يزيد: «يا غلام على بخمسائة دينار لأبى العياقيب» قال: «كأنى قائلها» قال: «سبحان الله، تحفظ مكارمنا وننام عنها ولا نكافيك على ذلك!».

وكان سُحنون بن سعيد - رحمه الله - يقول: كان يزيد بن حاتم يقول: « والله الذى لا إله إلا هو ما هِبت شيئاً قط هيبتى رجلاً واحداً يزعم أنى ظلمته ، وأنا أعلم أن لا ناصر إلا الله » .

قال: ومن أخباره المشهورة بإفريقية أنّ بعض وكلائه أتاه يوماً فقال: « أعز الله الأمير ، أعطيت في الفول الذي زرعناه في فحص القيروان كذا وكذا ، وذكر مالاً جليلاً ، فسكت عنه وأمر قهرمانة وطبّاخه أن يخرجا إلى ذلك الموضع وأمر فرّاشيه أن يضربوا فيه ، فضارب كثيرة ، وخرج مع أصحابه فتنزّه فيه وأطعم ، فلمّا أراد الانصراف دعا بالوكيل وأمر بأدبه ، وقال: « يا بن اللخناء ، أردت أن أُعيرٌ بالبصرة ، فيقال: يزيدُ بن حاتم باقلاني أمثلي يبيع الفول - لا أم لك - ؟ » ثم أمر بإباحته ، فنادى في أهل القيروان بالخروج إليه ، فخرج إليه الناس ، فْمِن بين آكل وشارب ومتنزه حتى أتوا على آخره .

ومن مشهور أخباره: أنه خرج من القيروان يوماً متنزهاً إلى منية الخيل ، وهو الذى حفر البئر العذبة وبناها ، وجعل خيل هناك في اصطبلات ، أمر ببنائها في هذه المنية ، فبذلك سميت « منية الخيل » .

ونظر يوماً في طريقه إلى غنَم كثيرة ، فقال : « لمن هذا الغنم ؟ » ، فقالوا : « الإسحاق ابنك » ، فدعا به ، فقال : « الك هذه الغنم ؟ » قال : « نعم » ، قال : « لم أردتها ؟ » قال : « آكلُ من خرافها ، وأشرب من ألبانها ، وانتفع بأصوافها » قال : « فإذا كنت أنت تفعل هذا ، فما بينك وبين الغنّامين والجّزارين فَرْقٌ » ، وأمسر بالغنم أن تذبح وتباح للناس ، فانتهبوها وذبحوها وأكلوا لحمها ، وجعلوا جلودها على كُدية ، فهى تعرف من ذلك الوقت إلى اليوم « بكدية الجلود ».

وحضر عبد الله بن الفروخ الفقيه جنازة في باب نافع ، فرأى إسحاق بن يزيد قد أغسرى كلابه على ظبى ليضريها الصيد فنهشته ومنوقت جلده ، فلمّا انصرف استوقفه ابن فرّوخ ، فوقف له إسحاق ، فما كنّاه ابن فرّوخ ولا زاد أن قال له : « يا فتى ، أنّى رأيتك تغرى كلابك آنفا ببهيمة ، وما أُحب ذلك » ، قال له إسحاق : « صدقت أبا محمد ، جزاك الله خيراً » ولم ين لديه مكيناً معظماً عنده ، ثم قال له : « والله لا فعلتُ ذلك بعد يومى هذا أبداً » .

وكان سبب قــدومه إفريقيــة أنَّه اتَّصل بأبي جعفر المنصــور: أن عمر بن حفص قتل

عَمَّه ذلك وشغله ، وأُخبر بفساد البلد وكثرة اجتماع البربر وصنيعهم بجنده ، رأى أن يوجّه يزيد لعلمه بقيامه وحزمه ونكايته ، ولأن عمر بن حفص عمّه ، فهو لا يألو في طلب ثأره فوّجه إليهم في ثلاثين الفا من خراسان وستين ألفاً من أهل البصرة والكوفة والشام ، وأقبل حتى صار في ناحية سرت ، فاجتمع بجميل بن صخر وبمن معه من الجند القادمين عليه من القيروان ، وسار نحو طرابلس ، فسار أبو حاتم إلى جبال نفّوسة ، وجعل يزيد على مقدمته سالم بن سوادة التميمي ، وأمر شبيبة بن حسان أن يسير نحو قابس ، وتقدم سالم فالتقى هو وأبو حاتم ، فاقتتلوا قتالًا شديداً ، فانهزم سالم وأصحابه ، فرجعوا إلى عسكر يزيد ، وهال أبو حاتم أمريزيد ، فطلب له عزّ المنازل وأوسعها ، فعسكر فيها وخندق على عسكره ، فأتاه يزيد من ناحية الخندق ، وأصبح يزيد فعبأ عساكره وأصحابه ، وترجّل أبو حاتم في أهل البصائر من أصحابه ، ثم التقوا فاقتتلوا قتالاً شديداً ، فأراد يزيد الحملة ، فنزل إليه المهلّب بن المغيرة ، فأخذ بلجام فرسه ، فرفع السَّوط ليضربه ، فشد يزيد على يد المهلّب ، فقال : « والله لو قطعتها ما تركتك ، أنا أعلم بقتال القوم منك ، فمُّرْ بعض ولدك أن يحمل ، فإنّ للبربر حملة لا تطاق ، ثم احمل أنت بعده ، إذا شئت » فأمر ابنه عبد الله فحَمَل ، فرد البربر ، ثم قال : « احمل أنت الآن » فحمل ، فقستل أبو حاتم في أهل البصائر من أصحابه ، وانهزم الباقون وطلبهم يزيد ، فقتلهم ، قتلاً زريعاً ، وبعث خيله في طلبهم إلى كل ناحية ، فكانت عدة من قتل منهم ثـ لاثين ألفاً ، ويقال: إنه لم يقتِل من الجند إلاَّ ثلاثة رهط.

وكان ذلك يوم الاثنين لثلاث بقين من شهر ربيع الأول سنة خمس وخمسين ومائة . وجعل آل المهلّب يقتلون البربر ، ويقومون بالثارات في عمر بن حفص ، ثم أقام يزيد بمكانه ذلك نحوا من شهر وبتّ خيوله في طلب الخوارج ، فقتلهم في كل سهل وجبل . ثم رحل حتى نزل قابس ، وكان قد كتب إلى المخارق بن غفار بالقيام بأمر القيروان فدخلها لعشر بقين من جمادى الآخرة من هذه السنة . ومات أبو جعفر المنصور بعد دخول يزيد بن حاتم القيروان بثلاث سنين وخمسة أشهر وسبعة عشر يوماً .

وبعث يزيد بن حاتم المخارق إلى آخر الزّاب، فنزل طبنة ، وكان عبد الرحن بن حبيب بن عبد الرحمن الفهري مع أبى حاتم ، فهرب حتى أتى كُتامة ، فنزل بجيجل ، فكتب يزيد إلى المخارق بالمسير إليه ، فسار حتى نزل بكتامة ، وضمّ إليه يزيد قوّاداً من أهل خراسان وأهل الشام ، فأقام المخارق محاصراً له ثمانية أشهر ، فبعث يريد العلاء بن يزيد المهلّبي ، فصار حتى دخل القلعة التي بها عبد الرحمن من موضع غير الموضع الذي نزل بـ المُخارق ، ودخل المخارق من ناحيت التي كان بها ، فهرب عبـد الرحمن وقتل جميع من كان معه ، وإنصرف العلاء إلى القيروان والمخارق إلى طبنة ، وهرب البربر في كل ناحية ، وخافوا خوفاً شـديداً . فلم يزل البلد هادئاً في أيامه إلى أن بلغه انتفاض أمر ورفجومة ، فأرسل إليهم ابن مجزأة المهمليق، فالتقوا، وعلى البربر رجل يقال له أبو زرجونة الورفجومي . ولمَّا التقوا انكشف الجند ولم يناصحوا ، فقتل منهم . وقد كان يزيد عزل المخارق عن الزّاب ، ووليّ مكانه المهلّب بن يزيد ، فكتب المهلّب إلى أبيه يستأذنه في الخروج إلى ورفجومة ، فأمره أن يثبت حتى يأتيه أمره ، فوجه إليه يزيد العلاء بن سعيد بن مروان المهلّبي ، وكتب إلى المهلّب ابنه ، وهو على طبنة وكتامة وما يليها ، أن يستخلف على عمله من يثق به وينضم إلى العلاء ، وكانت ورفجومة تقول : إنَّما كان أمر يزيد بن مجزَّاة أملاً كاذباً ، ثم التقوا وانهزم البربر وقتلوا قتلاً زريعاً ، وطُلبوا بكلِّ سهل وجبل ، حتى أتى على آخرهم ولم يُصب من الجند أحد ، وأقبلوا إلى يزيد بالقيروان فولى العلاء على طرابلس وعزل ابنه المهلّب عن الزّاب وكتامة ، واستعمل على الزّاب وكتامة ابنه محمد بن يزيد .

وبنى يزيد المسجد الأعظم بالقيروان وجدده ، سنة سبع وخمسين ومائة ، وأقام والأمور مستقيمة والبلاد هـــادئة ، ثم توقى يزيد فى شهـر رمضان سنة سـبعين ومائة ، فى سلطان هارون الرشيد ، وكانت وفاته بدار الإمارة التى كانـت بالموضع المعروف برحبة التمر ، وقيل توقى بمنية الخيل ، مما يلى باب سالم ، وكان سمى له البصرة ، فولى عليها غمره .

#### أخبار القضاة فى أيامه

كان عبد الرحمن بن زياد بن أنعم من جلّة المحدّثين والعلماء المتقدّمين ، منسوباً إلى الزّهد والورع ، متفنّناً في علم العربيّة والشّعر ، وكان يروى عن أبيه أبي أيوب الأنصاري وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر ، ويروى هو عن سفيان الثّورى وأبي يوسف القاضي وكثير غيرهمم . وولِي القضاء بإفريقية ، الأولى في أيام بني أميّة ، وولاه مروان بن محمد ، ولمّا قدم على أبي جعفر مستنصراً على البربر ولاه القضاء ، فبقى إلى أن توفى في أيام يزيد بن حاتم .

وكان عبد الرحمن قد أسره الروم ، ومضوابه إلى القسطنطينية ، ثم أفتك فيمن أفتك من الأسارى في ناحية المشرق ، فكان يقول :

أسرت أنا وجماعة معى ، فرُفعنا إلى الطاغية ، فبينها نحن فى حَبْسِه إذ غشيه عيدٌ ، فبعث إلينا بأصناف من الطعام ، واتصل ذلك بامرأة الملك ، وكانت تقية عنده فمزقت ثيابها ، ونشرت شعرها وخمشت وجهها . وأقبلت إليه تقطر سها ، وقالت : «العرب قتلت أبى وأخى وزوجى ، وأنت تفعل بهم المذى رأيت ! » فغضب وقال : «على بهم » فصرنا بين يديه سهاطين ، فأمر سيّافه ، فضرب عنق رجل رجل منّا ، حتى قُرب الأمر منى ، فحركت شفتى وقلت : «الله ربى لا أشرك به شيئا ، فأبصر فعلى » فقال : «قدموا شمّاس العرب - يريد عالمها - ، فقسال لى : «نبينا عليه السلام مأمرنا بها شمّاس العرب - يريد عالمها - ، فقسال لى : «نبينا عليه السلام مأمرنا بها قال : « وعيسى فى الإنجيل » وأطلقنى ومن معى .

ودخل يوماً على أبى جعفر ، فقال له : «يابن أنعم ، ألا تحمد الله الذى أراحك مما كنت فيه بباب مروان بن محمد » قال : «إمّا ما كنت أرى بباب مروان لا أرى اليوم شطره » قال : «فما منعك أن ترفع ذلك إلينا وأنت تعلم أن قولك قال : «فما منعك أن ترفع ذلك إلينا وأنت تعلم أن قولك عندنا مقبول » ، قال : «إنى رأيت للسلطان سوقاً وإنّما يرفع إلى كل سوق ما ينفق فيها » قال : «فبكى لها أبو جعفر » ثم رفع رأسه وقال : «كأنك كرهت صحبتنا! » ،

قال: « ما يُدرك المال والشرف إلا في صحبتك ، ولكنى تركت عجوزاً وأريد مطالعتها » ، وكتب عهده على قضاء القيروان ، وقال: « اذهب فقد أذنًا لك » .

وقال عيسى ، ولى عهد المنصور ، لعبد الرحمن بن زياد يوماً : « ما يمنعك من إتياننا ؟ » قال : « وما أصنع عندك إن أتيتك ، إن أدنيًّتنى قتلتنى وإن أقصيتنى أخزيتنى ، وليس عندك ما أرجوه ولا عندى ما أخافك عليه » .

قال أبو عثمان المعافرى: كنت يوماً عند عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ، قاضى إفريقية ، وهو يتنفّس الصّعداء ، والكآبة ظاهرة عليه ، حتى أتاه شاب معه مخلاة فأسرً إليه كلاماً فأسفر وجهه وتبسّم ، وقال لغلامه: « جئنا بالفول الذى طبخوه البارحة لنا » ، فجاءه به ، فقال: « تقرّب » ، قال أبو عثمان: فقلت: « لا أفعل » قال: « ولم يا أبا عثمان ، أظننت ظناً ؟ » ، قلت له: « نعم » ، قال: « أحسب ياأبا عثمان أنك قلت إذا رأيت هذه الهدية دخلت دار القاضى: فأعلم أن الأمانة قد خرجت من كوّة داره ، وليس هو هدية » قال: فقلت له: « إنى كنت رأيتك مغموماً فلم أتاك هذا الطّعام انطلقت وأسفر وجهك » ، فقال لى: « إنّى أصبحت وقد بَعُد عهدى بالمصائب ، فخفْت أن أكون قد سقطت من عين الله ، فلمما أتانى هذا الغلام ذكر لى أن أكفأ عبيدى وأقومهم بضيعتى توفى ، فزال عنى الهم والغم واسترحت .

وكان ابن أنعم يقول • « لكل شيء آفة تستعبده ، وآفة العبادة الرّياء ، وآفة الحلم النّد ، وآفة الحلم النّد ، وآفة الحلم النّبيان ، وآفة الحود السّرف » .

وأقام عبد الرحمن بن زياد بن أنعم قاضياً على إفريقية المرة الثانية إمارة ابن الأشعث والأغلب بن سالم وعمر بن حفص حتى قدم يزيد بن حاتم فأقام مدّة ثم انعزل ، وكان فيا روى عن سليان بن عمران قال : كانت امرأة تدخل إلى نساء يزيد بن حاتم ، وكان لها خصومة عند عبد الرحمن ، فكتب لها كتاب حكم ، وختمه ، وأعطاها إياه فأخذته وخلت به إلى دار يزيد بن حاتم ، فقال لها : « ماهذا ؟ » فأعلمته ، فأخذه وفض خاتمه

وقرأه ، وصاحت فقال لها : « لا عليك ، أنا أبعث به إليه يختمه » ثم بعثه إليه فقال : « ما أفعل » أختمه حتى تعيد البيّنة مرة أخرى ( فردّه عليه ثانية ليختمه فأبى » ، فقال : « ما أفعل » فلما ولى رسول يزيد أخذ عبد الرحمن خاتمه فكسره وأخذ جلده ، وقال : « والله لا أحكم بين اثنين أبداً » ، قال : « فوّلى يزيد بعده ابن الطّّفيل التُّجيبى ، وكان يسكن في سوق اليهود في الدّرب المعروف إلى اليوم بابن الطّفيل ، وكان يركب إلى دار عبد الرحمن بن زياد يشاوره في أمره ، وكان يقرع الباب » ، فيقول الخادم : « من أنت ؟ » فيقول له : « قل لمولاك هذا الذي عزلك » وكان ربّا حضره الطعام فيأكل معه ابن الطفيل ، ويركب حماراً له حتى يأتى المسجد الجامع ، فينزل ويجلس ، ويخلّى الحمار فينطلق الحمار يريدُ دار يزيد بن الطفيل بغير قائد ولا سائق ، فيأكل ما يلقى في الأزقة من حشيش وبقل ، وهو في ذلك يمشى حتى يأتى دار ابن الطّفيل ، فيؤخذ فيُدخل ، فإذا كان الوقت الذي يعلمون أنه ينصرف ، اسرجوا الحمار فيذهب حتى يأتى الجامع فيخرج فيركبه وينصرف .

قال سليمان: ثم عزل يزيد بن حاتم بنَ الطُّفيل ، وذلك أنه رفع إليه أنه رفَع كتبه عند رجل من البَرَّازين ، فقال له: « لم فعلت هذا ؟ » ، فقال له: « إنّها مختومة وأنا أحفظ ما فيها » ، فقال له: « وإنْ كان ، فليس هذا من سيَر القضاة » وعزله . قال سليمان: وكان سبب وفاة عبد الرحمن بن زياد أنه أكل عند يزيد بن حاتم سمكاً وشرب لبناً ، وذلك في الليل ثم انصرف ، وكان يحيى الطبيب حاضراً ، وكان عبد الرحمن قد جاوز السبعين ، فقال يحيى : « إن كان الطبُّ حقاً ، فإنَّ الشيخ يهلك » ، وكان يـزيد في عليّة له في دار الإمارة ، إذ سمع بكاء في الليل ، فقال : « ينبغي أن يكون هذا البُكاء على عبد الرحمن » فكان كذلك ، فُلج فهات ، ووقف يـزيد بن حاتم خارجاً من باب نـافع ينتظر الجنازة فلمًا فكان كذلك ، ونظر إلى جماعة النّاس وكثرتهم وآزد حامهم تمثّل بهذ البيت :

يَاكَعْبُ مَارَاحَ مِنْ قَوْمِ وَلاَ ٱبْتَكُرُوا إِلَّا وَلِلْمَوْتِ فِي آتَارِهِمْ حَادى

### ولاية داود بن يزيد بن حاتم

واستخلف يزيد في مرضه داود ابنه ، فانتفض عليه أمر البربر . . . . صالح بن نصير في الإباضية فلقيه . . . بباجة فهزموه وقتلوا من أصحابه جماعة فوجه إليهم داود سليان بن المسمّة بن يزيد بن حبيب بن المهلّب في عشرة آلاف ، فهرب البربر فتبعهم فقتل منهم أكثر من عشرة آلاف وسلم الجند ، وهرب صالح بن نصير فأنضم إليه جماعة من مشيخة أهل البصائر من البربر ، عمن لم يكن شهد الوقعة الأولى بشقبنارية من كورة الأربس ، فنرحف إليهم سليان بن الصمّة فلقيهم فقتلهم وقتل أهل البصائر منهم ، ولم يصب من الجند أحد ، وانصرف إلى القيروان ، وكان داود جعل على شرطته خالد بن بشير ، وولئ على الزّاب المهلّب بن يزيد .

وأقام داود والياً على إفريقية إلى أن قدم عمّه روَحْ أميراً على المغرب ، فكانت ولاية داود سبعة أشهر ونصف شهر . وسار داود إلى المشرق فكان أجلّ قائد عند الرّشيد ، وولاه ولايات كثيرة ، وولى مصر سنة أربع وسبعين ومائة ، ثم ولاه السند ، فهات بها وهو أمير عليها ، ومدحه الشعراء وذكرتْ مناقبه وأفعاله ، فمن ذلك قول مسلم بن الوليد الأنصارى :

لاَتَدَّعُ بِي الشَّوْقِ إِنِي غَيْرُ مَعْمُود نَهَى النَّهَى عَنْ هُوَى الهيف الرَّعاديد

حوهي من القصائد المختارة لحسن ألفاظها وبديع معانيها ، يقول فيها :

الله أطْفاً نَــارَ الحَرْبِ إِذ سُعـرَتُ دَاوَيْتَ مِنْ دَائهَا كَرْمَانَ وَٱنْتَصَفَتْ خَلَقَ بِهَا فَـزَعـاً أَخْلَىَ مَعَاقَلَهـا

شَرْقَاً بِمُوقدهَا فِي الغَرْبِ داؤد بِكَ الْمُنسونُ لَأَقْسوَامٍ مُجَاهيد. مِنْ كُلِّ ابْلُخَ سَامى الطَّرْف صنديد

# ولاية روح بن حاتم بن قبيصة بن المهلب

ثم وجه هارون الرشيد رَوْح بن حاتم إلى المغرب ، وكان أكبر سنًّا من يزيد وأكثر ولايات بالمشرق ، وحجب أبا جعفر المنصور في أول أيّامه ، ثم ولاه البصرة ، ووَلَى الكوفة في أيّام محمد المهدى ، وولى السند وطبرستان وفلسطين وولايات كثيرة .

روى عن عبد الله بن عمر بن غانم القاضى أنه قال: حدّثنى الأمير رَوْح بن حاتم ، قال: «كنت عاملاً لهارون الرشيد على فلسطين ثم صرفنى عنها ، فخرجت منها أريد بغداد ، فوافق موت أخى يزيد ، فأرسل إلى هارون فلمّا دخلت عليه قال لى: «يارَوْح ، أحسن الله عزاءك فى أخيك يزيد فقد توفى ، ولا أشك أنّ له صنائع بإفريقية ، فإن ولى مكانه غيرك لم آمن عليهم من عدو يتشفّى منهم ، ولكن أخرج من فورك إلى إفريقية » ، ويقال إن روح بن حاتم بعث إلى كاتب له بثلاثين ألف درهم ووقع إليه : قد بعثتُ إليك بثلاثين ألف درهم ، لا استقلها لك تكبيراً ولا استكثرها لك تمنياً ، ولا استثنيك عليها بثلاثين ألف درهم ، ولا أقطع عنك بها رجاء ، والسلام .

وكانت فى روح عصبيّة ، قال خداش بن عجلان : قال لى روح بن حاتم : « رأيت إنساناً يطوف بالبيت وهو يقول : اللهم اغفر لى ولا تغفر لأمى ، قلت : « ولم ويحك ؟! » قال : هى من الأزد والرجل رَوْح » .

ومما يؤثر من :

### أخبار روح بإفريقية

إنه أتى برجل من موالى نهشل ، فكان يتلصيص ما بين برقة ومصر ، فأمر بضرب عنقه ، فقال له : « أيها الأمير ، إنّ لى عليك يداً » قال : « وماهى ؟ » قال : « إنك جئت إلى مجلس قومى وهو محتفل ، فلم يتحفّز لك أحدّ منهم ، فقمت لك من مكانى حتى جلست فيه ، ولولا كريم مَحْتدك وشرف مجدك ونباهة ذكرك ما ذكّرتك هذا عند مثل هذه

الحال » فقال روح : « يدُّ والله » ، وأمر بتخليته ، وولاه على تلك الناَّحية ووصله وأخرجه إليها.

وجلس يوماً في قصره ينظر من علّية مع جاريّته طلّة الفندهاريّة ، وكانت حظيّة عنده لجهالها وحسنها وأدبها وعلمها ، فطلع خادم له وبيده قادوس فيه ورد أحمر وأبيض في غير زمان الورد ، فاستظرف وسأله عن أمره ، فأعلمه أن رجلاً أتى به هدية إليه ، فأمره أن يجعل في طبق بين يديه ، وأمر أن يملأ له القادوس دراهم . فقالت له طَلَّة : « ما أنصفته » قال : « ولم ؟ » قالت : « لأنه أتى به ملوّناً أحمر وأبيض ، فلوّنه له » ، فأمر أن يخلط له دنانير ودراهم ويدفع إليه .

قال : وكمان وصولم إلى القيروان في رجب سنة إحمدي وسبعين ومائة ، وكمان شيخاً حازماً قد حَلب الله هر أشطره ، وذهب أكثر عمره في إمارة يديرها أو حرب يُسْرها ، فلمّا وصل أقرّ العلاء بن سعيد على طرابلس ، وعزل المهّلب بن يزيد على طُنْبَة ، واستعمل عليها ابنه الفضل بن روح ، واستعمل على تونس الجنيد بن سيّار ، ثم عزله واستعمل عليها إسحاق بن يزيد بن حاتم ، وكان وصوله في خسمائة فارس من الجند ثم لحقه ابنه قَبيْصة في ألف وخمسهائة فارس ، فولاه أبوه برقة ، فمن يوم مات روح عُزلت برقة عن عمل إفريقية ، ولم تزل البلاد معه هادئة والسبل آمنة ، ورغب في موادعة عبد الوهّاب بن رستم الإباضي صاحب تيهرت وهو الذي تنسب إليه الوَهبيَّةُ ، فلبث روح والأحوال حسنة مستقيمة إلى أن توفي الإحدى عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان سنة أربع وسبعين ومائة ، فكانت ولايته ثلاث سنين وثلاثة أشهر ، وكان له أولاد مذكورون منهم الفضل وقبيصة ، وكان أبوه ولآه برقة ، وفيه يقول أبو عيينة المهلبي ابن عمه :

أَقُبَيْصُ لَسْتَ وَلَـوْ عُرَضْتَ بِبَالغ سَعْىَ ابن عَمِّكَ ذي النَّــدي دَاوُد دَاوُدُ مَحْمُ ـ وَ وَأَنْتَ مُ ـ ذَمَّمُ عَجَبِاً لِـ ذَلِكَ وَأَنْتُمَا مِنْ عُـود

ومنهم بشر بن رَوْح ، وكان قد رجع . . . وصار على شُرطة على بن المهدى ، وأمُّ عليِّ ريطةُ بنت أبى العبّاس السفّاح ، وكان المهدى وليّ موسى العهد بعده ثم هارون من بعد موسى ثم علياً من بعد هارون . فليًا صار الأمر إلى الرشيد خلع على بن المهدى وعوضه من ذلك عشرين ألف ألف درهم ، وكان متولى القضاء لروح رجل من أهل تونس ، يقال له العلاء بن عُقبة ، وكان صالحاً ورعاً ، فحكم لرجل من أهل باجة بحكم ففضه روح ووقف عليه ، وبلغ ذلك العلاء ، فقام من المسجد فبعث روح وراثه ، فالتمسوه فلم يوجد في داره ولا موضع قضائه ، فلقيه يوم ومعه جلده ودرّته وهو سائر إلى تونس ، فبعث روح إلى عبد الله بن فرّوخ ليوليه القضاء ، فأبي وامتنع ، فأجبره وأمر من يقعده في الجامع ، فأقعدوه ودعوا بالخصوم ، فتقدّم إليه خصهان فقال لهما : « أناشدُ كها الله أن تكونا أشأم رجلين على " ، فقاما ، فلم يأس منه وعرض عليه ، فأبي ثم قال له : « أشر على " فأبي ، فأمر روح أن يصعد به إلى بعض السطوح ، وقال : « إن أشار و إلا ألقب و إلى الأرض " فقال : « هذا الفتي عبد الله بن عمر بن غانم كانت لنا معه صحبة " . فكأنه أوما نحوه . فقال : فولى روح القضاء عبد الله بن عمر بن غانم ، وكان لا يجيب مشيره في الخصومات ، فيأبي ويقول : لم أتقلد هذا قاضياً أتقلده مستشاراً ! " ، وكان هذا سبب خروجه إلى مصر فيأبي ويقول : لم أتقلد هذا قاضياً أتقلده مستشاراً ! " ، وكان هذا سبب خروجه إلى مصر فيأبي ويقول : لم أتقلد هذا قاضياً أتقلده مستشاراً ! " ، وكان هذا سبب خروجه إلى مصر فيأبي ويقول . هما توفي .

وكان عبد الله بمن عمر بن غانم فقيهاً ورعاً عالماً مقدّماً مع فصاحة لسان وحُسن بيان ، وَبَصر بالعربية ورواية للشّعر وكان قائلاً له حسّن العلم به ، وهو أحد القضاة الذين يفخر بهم أهل إفريقية ، وأقام على القضاء نحواً من عشرين سنة ، وكان قد رحَل إلى مالك بن أنس ـ رحمه الله ـ وسفيان الثّورى وأبى يوسف القاضى وغيرهم . وكان يقول : « دخلنا على سفيان الثّورى ، فقال : ليقرأ على أفصحكم لساناً ، فإنّى لا سمع اللّحنة فيتغير لها قلبى » فقرأت عليه إلى أن فارقته ، فها ردَّ على حرفاً واحداً . . . . فنظرت في حاجات وخرجت إلى . . . . . فخرج هارون يشيّعنى ثم ودّعنى ثم لحقنى وصاح : عاروح ، لا تنزل ولا ترجع . . . وأنا مقيم ثم سايرنى ، فقال : عليك بالزّاب املأه خيلاً ورَجُلاً ، وكان ذا رأى وحزم وعلم مع شجاعة وجود وصرامة ، وهو أنبه ذكراً بالمشرق من يزيد ، ويزيد أكثر أخباراً منهم بإفريقيّة لطول مقامه بها ، ويقال إنّ المنصور وجّه يزيد إلى إفريقيّة لما الله إفريقيّة لما وسعث ربعث روحاً إلى السند ،

فقيل له: « يأمير المؤمنين ، لقد باعدت بين قُرْبها » فتوفى يزيد بالقبروان ودُفن في مقبرة باب سالم ، ثم وجّه هارون إلى إفريقية روح ، فهات ودفن إلى جانبه ، فقبرهما في موضع واحد عليهما ساريّة مكتُوبة فيها أسماؤهما ، وقد ذهب ما كان على قبرهما من بناء ، لأنّ بني الأغلب هدموا ما كان على قبريها ، ومنها الأعمدة التي تحت مصليَّ العيد ، وأكثر النساس يعرفون قبريها ويقفون عليهما للعظهة بها كانا فيه من السُّلطان والقدرة . ولمَّا أن هُنرم عبد الله ابن على ، عمُّ أبي جعفر ، صار إلى البصرة إلى أخيه سليان بن على ، فأخفاه عنده ، فعزل أبو جعفر عمّه سليان عن البصرة وولّى عليها سليان بن يـزيد بن المهلّب وصيّره مع روح بن حاتم في سبعة آلاف . . . ن البصرة حتى يظفر بعمّه عبد الله بن على ، وأمرهما أن يخ. . . . سفيان يـ الاطف آل سليمان ويـدخل عليهم ويـؤنسهم إلى أن دخل يوم ، فقالــوا له : « سلّم على شيخ بني هاشم » قال : « ومن هو ؟ » قالــوا : « عبد الله بن على » فسلَّمَ عليه وصافحه وأمسك بيده ، فقال له : « خلَّ عن يدى » فقال : « ولا والله لا خلَّيْت عن يدك حتى ترى وجه أبى جعفر » فقالوا إليه ليخلَّصوه منه ، واتّصل الخبر بروح فجاء بأصحابه وأحاط بالقصر وهو يقول: « لئن نال سفيان منكم مكروه لا يستقر بكم القصر ». فوصل إلى أبي جعفر على يـدى روح ، وتـوفي عيـسى ابن موسى وائ عهد المنصور بالكوفة سنة سبع وستين ومائة ، وعلى الكوفية روح بن حاتم ، فأشهد على وفاته القاضي والوجوه لمكانه من دولة المنصور ، ونظر رجل إلى روح بن حاتم وإقفاً في الشمس عند باب المنصور ، فقال له : « لقد طال وقوفك في الشمس!» فقال لى روح: « ليطول مقامى في الظل » .

ومات ابن لروح فدخل عليه أصحابه ، وهو ذكى البال ضاحك السنّ ، فتوقّفوا عن تعزيّته ، فعرف ذلك منهم ، فأنشأ يقول :

# وَإِنَّا أُنَاسٌ لَاتَفيضُ دُمُوعنَا عَلَى هَالك مِنَّا وَلَوْ قَصَم الظهِّرا

يروى عن عبد الرحمن القصير قال: رأيت أربعة ما رأيت في الدّنيا مثلهم، رأيت ابن عثمان بالبصرة فما رأيت في الدّنيا مثله، ورأيت الأوزاعي بالشّام فما رأيت في الدنيا

مثله ، ورأيت سفيان الشورى بالكوفة فها رأيت فى الـدنيا مثله ، ورأيت رباح بن يزيد بإفريقية فها رأيت في الدنيا مثله .

وكان رباح يقول : رضت نفسى عن المآثم حولاً فبعد حول ضبطتها ، ورضت لساني عن ترك ما لا يعنيني خمس عشرة سنة ، فبعد خمس عشرة سنة ضبطته . وهذه الرياضة كانت فيه لأنه مات وهو ابن ثمان وثلاثين سنة ، وكان قد حمل على نفسه الاجتهاد حتى قسال : « كنت أجب الصحة فلمّا ضعفت عن العمل أحببت المرض . قسال سليهان بن عمران : ولمَّا توفي رباح بن يزيد حضر جنازته كافَّة الناس ، وغُلِّقت الحوانيت ، وحضرها الأمير يزيد بن حاتم ، فلَّما رأى من كثرة الناس ما رأى التفت إلى من يليه ، فقال: هذا والله عزّ الآخرة لاما نحن فيه » وقال بعض شيوخ إفريقية : لمَّا وليَّ روح بن حاتم أبا عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن غانم القضاء بأفريقية ظهر من غدله في قضائه ، وقهمه ما فضح به من كان قبله ، وولى في رجب سنة إحدى وسبعين ومائة وهو يـومئذ ابن أربعين سنة ، فأقام على قضاء إفريقية عشرين سنة أيام روح بن حاتم، ونصر بن حبيب ، والفضل بن روح ، وهرثمة بن أعين ، ومحمد بن مقاتل العكى ، وبعض أيام إبراهيم بن الأغلب ، وسنذكر بعض أخباره معه . وكان ابن غانم إذا أشكلت عليه قصة أرجأ أمر الخصمين حتى يعود عليه جواب مالك بن أنس وأبي يوسف القاضي ، ونذكر بقيّة أخبار عبد الله بن فروخ ، وكان عظيم القدر عند العلماء قال ابن فروخ : كنت يسوماً عند ابن أبى جمعة فسقطت آجرة من أعلى داره على رأسى فأدمتني فقال لى: « اخطر إن شئت أرش الجرح وإن شئت ثلاثمائة حديث " قلت : « الحديث " ، فحددتني ثلاثمائة حديث . قال: وقلت يوماً لأبي حنيفة: « ما منعك أن تلي القضاء؟ » فقال لي: « يا بن فروخ القضاء ثلاثة ، رجل يحسسن العوم أخذ البحر طولاً فما عسى أن يعوم يوشك أن يكلِّ فيغرق ، ورجلٌ لا بأس بعومه فعام يسيراً فغرق ، ورجل لا يحسن العوم فألقى بنفسه على الماء فغرق من ساعته ، فهذا منعنى من الدخول في القضاء » .

وقال ابن فرّوخ: أتيت الكوفة وأكثر أملى السماع من سليمان بن مهران الأعمش ، فسألت عنه فقيل لى: « إنه غضب على أهل الحديث وحلف ألا يسمعهم إلا وقت ذكر

فكنت اختلف إلى داره طمعاً أن أصل إليه ، فجلست يوما أتفكر في تغربتي وما حرمته من السياع منه ، وقد أدركته إلى أن فتح الباب ، وإذا بجارية فقالت : «مالك » ؟ فقلت : «أنا رجل غريب » ، واعلمتها بخبرى ، قالت : «وأين بلدك ؟ » قلت : «إفريقية » فاسترجعت وقالت : «أتعرف دار بنسي فرّوخ ؟ » قلت : «أنا ابن فرّوخ » فقالت : «عبد الله ! » قلت : «فيات رضيعاً لها في عبد الله ! » قلت : «فيات رضيعاً لها فيعناها صغيرة ، فصارت إلى الأعمش وكانت لها دالة عليه ، فدخلت عليه فقالت له : «فيعناها صغيرة ، فصارت إلى الأعمش وكانت لها دالة عليه ، فدخلت عليه فقالت له : «فيعناها صغيرة ، وحدى ، وقد حُرم سائر الناس إلى أن قضيت أرباً من سياعي منه . وكان فكئت أسمع منه وحدى ، وقد حُرم سائر الناس إلى أن قضيت أرباً من سياعي منه . وكان مالك بن أنس رحمه الله يكرمه ويعظمه ، وكانت لمالك رحمه الله فراسة لا تكاد عظيء ، نظر يوماً إلى ابن فرّوخ فقال : «هذا فقيه بلده » ونظر إلى ابن غانم فقال : «وهذا عابد بلده » .

وقدم عبد الله بن فرّوخ المدينة حاجّاً ، فلما نزل لبس ثيابه ثم تـوجّه إلى قبر النبى على فسلّم عليه ثم أتى مالك بن أنس مسلّما ، فلما رآه قام إليه وكان لا يكاد يفعل ذلك لكثير من الناس ، وأجلسه إلى جانبه وسأله عن أحواله وقدومه فأعلمه أن قدومه كان فى الوقت ، فقال : « صدقت لو كان قدومك تقدّم لعلمت ، ولو علمت لأتيتك » وجعل مالك لا تردُ عليه مسألة وعبد الله حاضرٌ إلا قال له : « أجب يا أبا محمد ، » فيجيب ، فيقول مالك للسائل : « هو كما ذكر لك » قال : ثم التفت مالك إلى أصحابه فقال : « هذا فقيه المغرب » ، وكان على هديه وورعه يقول لتحليل النبيذ ويشربه ، ويروى أحاديث فى تعاهد معهم أن يتوافوا بباب أصرم ، فما وافاه إلا أبو محرز وجم أصحابه ، واتصل ذلك بوح بن حاتم ، فقال له : « بلغنى أنك ترى الخروج علينا ؟ » قال : « نعم » فتعاظم ذلك روح من قوله وقال له : « في كم ؟ » قال : « في ثلاثهائة رجل وبضعة عشر رجلاً عدة أهل بدر كلهم أفضل منى » ، فقال له روح : « قد أمنًا أن يَخرج علينا أبداً لأنّه لا يجد أحداً

مثله ، فكيف هذه العدّة ؟ » ، وبعث إليه روح يسأله عن دم البراغيث يصيب الثّوب هل ينجّسه ؟ فقال : « يا عجباً ، يسألون عن دم البراغيث ولا يسألون عن دماء المسلمين » ، والرسول يسمعه .

قال عبد الله بن وهب المصرى: قدم علينا ابن فرّوخ فى سنة سبت وسبعين ومائة بعد أن مات الليث بن سعد ، فرجَوْنا أن يكون لنا عبد الله بن فرّوخ خلفاً منه ، فها لبيث إلاّ يسيراً حتى مات ، فدفناه فى مقبرتنا هذه ، وجعلت على نفسى ألا أحضر جنازة إلاّ وقفت على قبره ودعوت له ورحمت عليه .

## ولاية نصر بن حبيب االمهلبس

يقال إن روح بن حاتم كان قى أسن وكبر ، وإذا جلس للناس كثيراً ما يَغْلبه النّوم من الضّعف ، فكتب أبو العنبر القائد وصاحب البريد إلى هارون الرشيد بضعف روح وكبره ، وإنها لا يأمنان عليه أن يموت (وإفريقية) ثغر ولا يصلح بغير سلطان ، وقبلنا نصر ابن حبيب وكان على شرطة يـزيد بن حاتم ولايته كلها مصر وإفريقية ، وهو محمود السيرة عبّب إلى الناس ، ولـه سن ومعرفة ، فإن رأى أمير المؤمنين ولايته فى السرّ إن حَـدَث بروح حدثٌ حتى يرى أمير المؤمنين رأيه . فكتب هارون له عهده سرّاً ، فلها مات روح فُرش لابنه قبيصـة الجامع ، فجلس واجتمع الناس للبيعة له ، وكان الفضل بن روح عاملاً على الزّاب ، فركب أبو العنبر وصاحب البريد بعهد هارون إلى نصر بن حبيب ، فأوصلاه إليه وسلها عليه ، وركبا إلى المسجد فيمن معها حتى أتيا قبيصة ، وهو جالس على الفرش ، وأقاماه واقعدا نصراً وأعلها النّاس بأمر نصر ، وقرىء كتـاب هارون عليهم فسمعوا وأطاعوا .

فولي نصر سنتين وثـ لاثة أشهـ ر فعدل وحسنت سيرته ، وكـان لم يعد أحـدٌ قبله بمثل

عدله ، وكانت ولايته لعشر باقين من شهر رمضان سنة أربع وسبعين ومائة ، وولى أعماله أهل البلد ، وعزل العلاء بن سعيد عن طرابلس بعد أن أقام عليها عشر سنين وتسعة أشهر ، واستعمله على الزّاب ، واستعمل على طرابلس النصر بن سدوس المرادى ، وكان الفضل بن روح لما مات أبوه وصار الأمر إلى نصر خرج إلى هارون فولاه إفريقية ، فرجع إليها .

### ولاية الفضل بن روح بن حاتم

لنا ولآه الرشيد كتب بعزل نصر إلى إفريقية وأن يقوم بأمر إفريقية المهلب بن يزيد إلى أن يقدم ، وكان قدوم الفضل في المحرم سنة سبع وسبعين ومائة ، ويقال إنّه لم يَل إفريقية أجمل منه ومن أبى العبّاس عبد الله بن إبراهيم بن الأغلب . وروى عمرو بن قدومة قال : ما رأيت مثل ما صنع الناس في تلقيّ الفضل بن روح واستبشارهم به ، وسرورهم بقدومه ، نصبت له القباب من مسجد أم الأمير إلى دار الإمارة في رحبة التمر ، فزعموا أن قسطاس النصراني نصب له قربة ريحان في طريقه ، وعليها طَوْمارٌ قد كتب فيه بخطط غليظ : « إنّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مَعِيناً لَيَغِفْوَ لَكَ الله ما تَقَدَّمَ من ذَنبك وَماتاً حَرّ » فنظر إليه الفضل فقال : « أحسن والله النصراني » فلمّا انتهى إلى مسجد أبى فهر نظر إلى زير زلجاج معلق ، وفيه ماء وفي الماء حيتان تعوم ، فقال : « من فعل هذا ؟! » قالوا : قسطاس ، فقال : « أحسن والله النصراني » فقال : « من فعل هذا ؟! » قالوا : قسطاس ، فقال : « أحسن والله » .

وكان قد أمر بعض كتّابه أن يكتب كلّما هيأ له ويلقاه به ، فلمّا نزل عرضت عليه الكتب ، وأتى قسطاس فقال له : « تمنّ » فقال : « يأذن لى فى بناء كنيسة » فأذن له ، فبنى الكنيسة التى يقال له اكنيسة قسطاس . فإن يكن ذلك كما قيل فقد أتى عظيماً .

ولما ولى الفضل عزل عمال نصر بن حبيب إلا أنه أقر العلاء بن سعيد على الزّاب ، وكان ولى على طرابلس أبا عيينة الشاعر بن محمد بن أبى عيينة بن المهلّب إلى المشرق ، وكان قدم زائر الابن عمه يزيد بن حاتم ، فولاه قفصة وقصطيلية ، فيقال إنه جلس يوماً مع

أصحابه إذ سقطت من يده جوهرة ، فأخذ بعض جلسائه وأبو عيينة يراه فقال : 

«ياغلهان ، لا تطلبوها ولا يبيعنها آخذها بخسا ، فإنّ شراءها عشرون ألف درهم » ، 
وكان نازلاً بالحارثيين ، فلمّا أراد الحروج إلى طرابلس جاءته جيرته مودّعين ، فقال لهم : « ما معنا دينارٌ ولا درهم ، ولكن مافى الدَّار من طعام وشراب وأثاث ومتاع فهو لكم » ، قال بعضهم : فقُمنا فوجدنا خزائن مملوءة من كل شيء فأقتسمناها ، وجاءه وهو على تلك الحال المعروف بأبي حسان الإسكاف فأهدى إليه خُفّين ، فقال له : « ما حلك على أن تهدى إلينا ونحن على ما ترى من الحال ؟ ! » فقال : « المودّة لك والأمل فيك بعد اليوم » قال : « ليس يغنى عنك هذا ، ولكن هل لك في شيء ؟ » ، ونزع عن نفسه ثوب وشي فنفعه إليه ، فباعه أبو حسان بهائة دينار . قال أبو مالك بن الطّرماح بن حكيم ، وكان مقياً بالقسيروان : « بعث إلى أبو عيينة المهلبيّ أن جئني بديوان الطّرماح لأقرأه عليك ، فغملت فأمر بانتساخه وقرأه على ، وكنت أحضر طعامه وكساني كسوة نفيسة وأعطاني فقعلت فأمر بانتساخه وقرأه على " وكنت أحضر طعامه وكساني كسوة نفيسة وأعطاني ، فكان أبو مالك يقول : « والله ما رأيت المال أرق ولا أذل مما هو بأيديم » وكانت تونس تعدل بالقيروان في كثرة العرب والجند الذين كانوا فيها .

وكان أبو جعفر إذا قدم عليه رسولُ صاحب المغرب يقول: «مافعلتْ إحدى القيروانَيْن ـيريد تونس ـ فليّا قدم الفضل وليّ عليها ابن أخيه المغيرة بن بشر بن روح ، وكان غرًّا لا تجربة له بالأمور ، فاستخفّ بالجند وسار فيهم بغير سيرة من تقدّمهم وَوَثَن أن عمّه لا يعزله ، هذا مع ما في قلوبهم على الفضل من أشياء قد أنكروها ، أقلّها استبداده برأيه دونهم ، فاجتمعوا وكتبوا كتاباً إلى الفضل يخبرونه بسوء صنيع المُغيرة لهم وقبُح سيرته فيهم ، فتثاقل الفضل عن جوابهم ، فأجتمعوا وتكلّم ابن الفارسيّ وقال: « إنّ كلّ جماعة ليس لها رئيس يدبّر أمرها ، فهي على شفا جُرْفِ مما تطلب ، فأنظروا رجلاً يُدبّر أمركم » قالموا: « صدقت ، فأشر علينا » قال : « فإني أشير عليكم بالبصير بن الحرب المعروف بالنّجدة ، ولعلّه مع هذا . . ماله ، فإنّه ذو مال » ، قالوا : « من هو ( » قال : « عبد الله ابن الجارود ، وهو المعروف بعبد وأرينا إنه الجارود فقالوا : « قد علمت ما صنع بنا المغيرة وقد كتبنا إلى صاحبه فلم يزل خَاذلُنا وقد رأينا إنه واجه ، وأنت شيخُنا وفارسنا

والمنظور إليه ، ونحن نُصيَّر هذا الأمر إليك قال لهم : «ليس يمنعنى من إجابتكم إلى ما سألتم تقصير في النَّصيحة لكم ، ولكنى أكره أن أعقُد في أعناقكم عُقُدة ترجعون عنها ، فأكون أنا الدَّاعي إلى هلاك نفسه ، ولكني أقنع بالعافيّة ما وسعتنى ، فإن وقع أمر كنتُ فيه كأحدكم ، فقال له محمد بن الفارسي « مالنا من هذا الأمر بدُّ » ، فلمّا رأى القوم في جدِّها قال لهم : «أعطوني من بيعتكم ما أثق به » فقالوا له : «أنفسنا دون نفسك » فأخذ بيعتهم على ماأراد ، ثم أنصرفوا إلى المغيرة وهو بدار الإمارة فحصروه بها فبعث إليهم فسألهم : ما الذي يريدون ؟ قالوا : « ترحل عنا وتلحق بصاحبك أنت ومن معك .

فروى مسعدة بن أبى قديك قال: خرجت مع عبدالله بن محمد بشيعة حتى انتهينا إلى باب المدينة نصب روح اللواء فاندقّت القنّاة ، فتطيّر الناس ، ومضى حتى إذا كان مرحلة من تونس تخيّر ابن الجارود عدّة من أصحابه منهم وصّاف ومنصور بن هميان فى جماعة وقال لهم : « اذهبوا حتى تعلموا ماقدم به هذا الرجل وتبعثوا إلى بخبره ، ولا تتعرضوا للحرب ما وجدتم سبيلاً إلى العاقية » ، فلقَوْه بالزيتون الذى بالقرب من سبخة تونس فلقوه فقال ابن هميان لأصحابه : « قد علمتم أن الفضل كان يأخذ الرجل منكم فى الأمر الذى ليس عليه فيه مؤنة ، فيقطع يديه ورجليه ، فكيف وقد أخرجتم ابن أخيه وكاشفتموه ، والله ما بعث عاملة ومن بعث معه من القوّاد إلا ليتلطّف بكم لترجعوا عن رأيكم ، فإذا أطمأنت به الدّار مرّ عليكم فلا يُبْقى منكم أحداً » ، قال وصّاف : « فها رأيك » ، فكأنى انظر إلى ما

تريد ، وإن شئت أعلمتك به » قال : « فخبرني » قال : « نكون على عدة ثم نلقى القوم كَأَنَّا نسألهم عمَّا جاءوا إليه حتى إذا غشيناهم صببنا عيلهم ، فإن أرادوا قتالنا كنَّا قد شغلناهم عن كثير من ذلك ، وإن لم يقاتلوا أخذنا عبد الله والقواد الذين معه فصاروا رهائن بأيدينًا ، فكنا المخَّيرين على الفضل ، فإمَّا أجاب إلى ما نحبٌ وإما أخرجناه ومن معه وقاتلناهم إن أبوًا الخروج فقال لـ منصور : « والله ما أخطأت ماأردت » فأجمع رأيهم على ذلك ، فأقبل عبد الله بن محمد حتى التقوا بالزيتون ، فلمَّا قَرَبوا منه حملوا عليه وعلى صنعوا فقال لهم : « ما لهذا بعثتكم ، فأمّا إذ وقع فها رأيكم ؟ » فأشار بعض أصحابه بها عنده من الرأى ، وقال : « إنّه لم تسأل الفضل والياً ، وأنت تريد قَتْله قبل أن تعرف رأيه وأنت غائب عن قتل عبد الله ، فأقم وكاتبه ، فإنه يحتُّه على موادعتك طلب العاقَّية . . . . الولاية » ، فضحك محمد بن الفارسي فقال له عبدويه : « لم ضحكت ، كأنك لم ترض رأيه ؟ » ، قال : « أما هو فقد أجهد لك نفسه في الرأى » قال : « فيا ترى أنت ؟ » قال : «إذاً والله أعطيتك الوجه الذي إنْ ارتكبته ظفرت و إن تركته نُكبُّت، قال: «وماهو؟» قال: « اعلم أن الفضل لن يَسْلم لك صدره أبداً بعد إخراج ابن أخيه وقتل ابن عمه ، وليس اعتذارك للفضل أنك غبت عن قتل ابن عمّه بالـذي يقيم لك العذر عنده ، ولا راحة لك في سلمه ، وقد قيل في أمثال كليلة ودمنة : إن الضرس المأكول الفاسد لا راحة لصاحبه دون قلعه ، وكذلك نحن وآل المهلب ، لا راحة لنّا فيهم إلاّ بقتلهم أو إخراجهم بالمكائد والحيل » ، فقال له عبدويه : « فتولُّ أنت تدبير الرأى ومكالمة الناس ، واكفني ذلك وأنا أكفيك تدبير الحرب \_ إن شاء الله \_ " فجعل محمد بن الفارسي يكتب إلى كل رجل من وجوه القوّاد يوهمه أنهم يُؤمِّرونه عليهم وكان في كتبه: «أما بعد» فإنا نظرنا إلى ما صنع الفضل في ثغر أمير المؤمنين في تهاونه بجنده ، واستئثاره عليهم بها لم تكن الولاة تصنعه قبله مع وعورة لفظه لهم وتركه لكتاب أمير المؤمنين في أرزاقهم وسوء سيرته فيهم ، فيها عهد إليه ، ولم ينفعنا إلاّ الخروج عليه لنُخْرجه عنا ، ونظرنا فلم نجد أحداً هو أولى بنصيحة أمير



هذه الخريطة تبين مواقع بعض المدن والقرى المذكورة في هذا الكتاب .

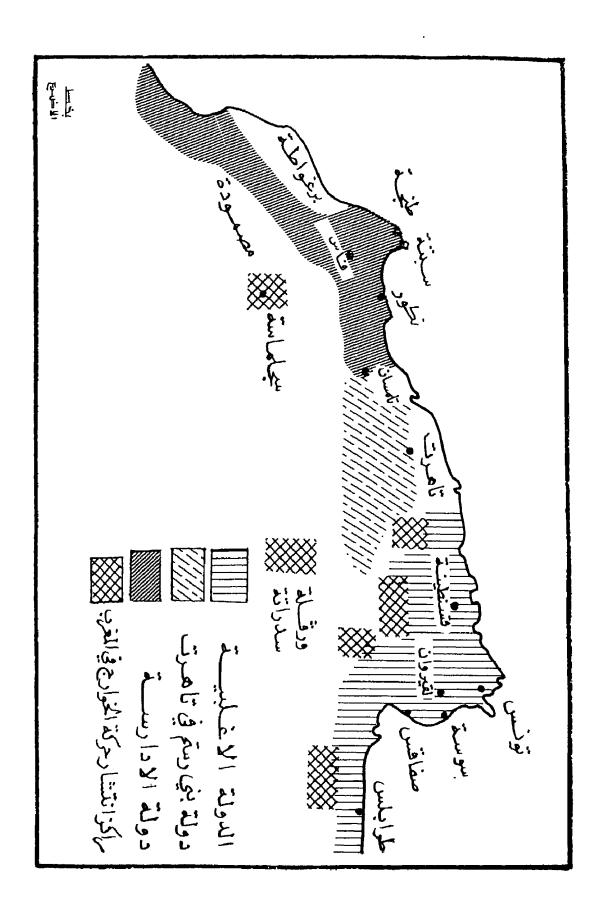

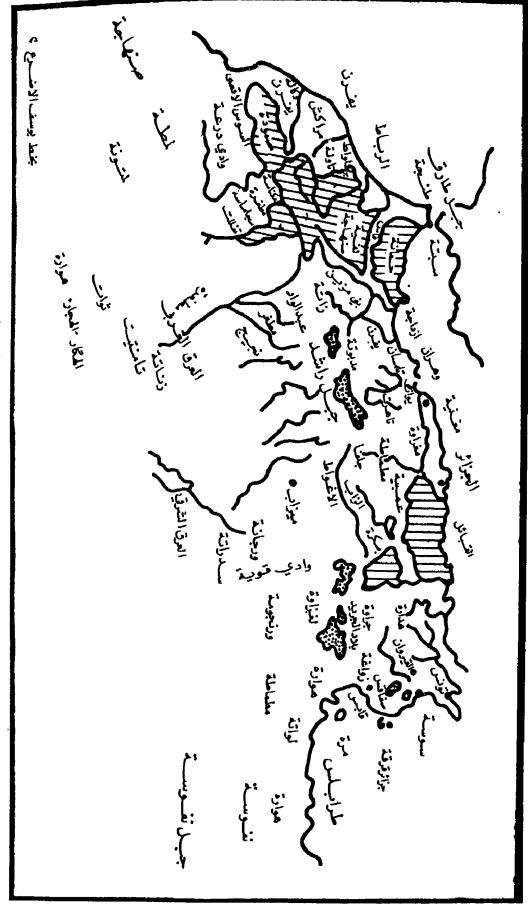

توذيع قبائل البسرير في ببلاد المفسوب العسرفي (نقلاعن ابن خله ورن)



الملكة الفاطمية في اوج جدها حوالي ١٤٥٠.

المؤمنين لبُعْد صيته وعطف على جنده منك ، فرأينا أن نجعل أنفسنا دونك فإن ظفرنا جعلناك لنا واليا ، وكتبنا إلى أمير المؤمنين نسأله ولايتك ، وإن تكن الأخرى لم يعلم الفضل أنا أردناك ، والسلام .

فكان الكتاب إذا جاء أحدهم قال: « وما على أن اكتفى هذا الأمر » ويطمع فيها كتب إليه به ، فأفسد الكتاب جماعة ، ولم يعالجهم الفضل وأمهلهم إلى أن دبروا لأنفسهم ، وكتب ابن الجارود و أصحابه إلى باجة ، وبها جند من أهل خراسان يخبرونهم بالأمر الذى دخلوا فيه ، ويزينون لهم الخروج معهم ، فتسرع الناس إليه من كل ناحية ، وبلغ ذلك الفضل فكتب إلى عماله بالقدوم عليه ، ماخلا صاحب الزاب وهو العلاء بن سعيد ، وصاحب طرابلس ، وهو أبو عيينه . ونادى فى الجند قال من شهد الأمر : فجعلت يعلم الله أنظر إلى العدة منهم يأتون فيأخذون أعطيتهم ثم ينشرون السلاح ، ويخرجون إلى ابن الجارود .

وقدم على الفضل سمدون ، وأبو المغيرة ، وأبو عُميلة ، فلما دخلوا عليه أمر لكل واحد منهم بخمسمائة درهم ، فبلغ ذلك من بالقيروان من أبناء خراسان فقال بعضهم لبعض : « ويحكم ، كيف ترضون بهذا أن يقوى الفضل أهل الشام على أبنائنا . . يفعل ذلك بمن هو عبدة منا » ، وكان عمّاله أهل خراسان يقولون : « لا نقاتل معه » ، وولى الفضل محاربة ابن الجارود عبد الله بن يزيد بن حاتم .

وأقبل ابن الجارود على طلائعه فتح ، ووصاف ، وابن الدويدى ، وأقبل عبد الله بن يزيد وعلى مقدّمته شبيبة بن حسان وعلى طلائعه فلاح ، فنزلوا قرب طساس ، وجعل عبد الله يتنقّل حتى صار إليهم . ثم التقوا فاقتتلوا قتالاً شديداً ، فولّت طلائع عبد الله بن الجارود وركبهم الآخرون فقتلوا منهم عدّة ، وكان على ميمنة عبد الله بن يزيد على بن الجارون الأنصارى وسهل بن حاجب وعامر بن نافع ، وعلى المسيرة الميسرة عمر بن ما وشراحيل الأزدى ، فلما رأى سهل بن حاجب غريمه عبد الله بن يزيد فى قتالهم دنا منه ، ثم قال له : « والله إن زلنا نظن أنك سنداً لهم وإنك تصانع عبدوية حتى

رأينا منك ما دفع الشك عنا فيك ، وليس كلامى لك كلام حقد ولكن نصرة للطّاعة وكراهية للخلاف ، وهو الذى دعانى إلى قتال من ترى من أهل خراسان ، فلمّا انهزم أصحاب عبدوية ولحقوا به قال لابن الفارسى : « ما هكذا كتب إلينا من كتب من إخواننا! » قال ابن الفارسى : « إنها قاتلك أصحابنا أهل الشام وإنها لقوا طلائعنا بعساكرهم لا تعلم إذا التقينا كيف يصنع الناس » .

كان هذا يوم الجمعة ، فلمّ كان يوم الأحد عبأ عبدوية جنده، وزحف وعبد الله بن يزيد بطساس ، فلمّ تواقفوا ، قال عبدوية لأصحابه : " تهيأوا لحملة واحدة تصدقوا فيها ، فإنّ في عسكر عبد الله بن يزيد من لو قد نظر إلينا لانهزم باليأس » وهو على ثقة بها قال لهم فانه اصحاب عبد الله بن يزيد ، وصبر ناس فأخذ الطاعة من أهل خراسان وأهل الشام ، فلها رأوا أنه لا يثوب إليهم أحد انصرفوا إلى الخندق ، وجعل عبد الله بن يزيد ينادى : " إلى إلى ! » فها أحد رجع إليه ، قال له بعض أصحابه : " إنك والله لو قُتلت ها ينادى : " إلى إلى ! » فها أحد رجع إليه ، قال له بعض أصحابه : " إنك والله لو قُتلت ها القيروان ، فتستأنف القتال ، فإن الحرب سجال وقد كانت أول وقعة فانصرف . وقُتل هارون الأنصارى في المعركة و أدركوا أبا الأسود الحمصى في بعض الطريق ، وقد نزل عن هرسه ، فقتلوه . وسار الناس إلى القيروان وأتبعهم أصحاب عبدوية ، فأقاموا على القيروان فرسه ، فقتلوه . وسار الناس إلى القيروان وأتبعهم أصحاب عبدوية ، فأقاموا على القيروان .

واجتمع إلى الفضل بنوا عمه وأصحابه فقالوا له: « ما رأيك ؟ » فقال لهم: « أشيروا على فاختلفوا في رأيهم ، فمنهم من أشار بالخروج إلى طرابلس والرحيل عن القيروان ، ومنهم من أشار بالقعود واضطرب على الفضل أمره ولم يصح له رأى ، فلم أصبح بعث المهلب بن يزيد إلى باب سالم ، وفرق الناس على ما بقى من الأبواب ، وأقبل عبدوية والفضل في دار الإمارة مع خالد بن يزيد ، من ولد أبى صفرة ، وعبد الله بن يزيد وجنى بن خداش وجماعة من أهل بيته ، فلما قرب عبدوية من الأبواب سد من كان في المدينة من خداش وجماعة من أهل بيته ، فلما قرب عبدوية من الأبواب سد من كان في المدينة من

الأبناء على من بباب سالم من داخل ، فدفعوهم عنهم ، وفتحوا الباب ، وفتح أيضا باب أبى الربيع ، ودخل أصحاب عبدوية ما يدافعهم أحد ، ونزل عبدوية خارجا من المدينة وبدأ أصحابه بدار عبد الله بن يزيد .

ابن عبدویة قریش القشیری ، وابن الرّبوذی والهیشم بن الرّبیع وغیرهم ، ثم رحل ابن عبدویة من تونس و دخل مالك بن المنذر ، فأقام بها عشرین یوماً ، وكان كثیر من أصحاب عبدویة المهزومین قد نصبوا بها ، فقال له أصحاب ابه : « دعنا نتّبعهم » فقال لم أصحاب عبدویة المهزومین قد نصبوا بها ، فقال له أصحاب فلما عرفوا ذلك من لهم : « إنهم و إن خالفوا فإنهم جند أمير المؤمنین » وأبی أن یأذن لهم ، فلما عرفوا ذلك من رأیه انصرفوا عنه وأغاروا علی القری ، فبقی فی أقل من العّدة التی جاء بها من میلة وقیل لابن الجارود : إن شئت أن تأخذ مَلِكا أسيراً فأخرج إليه وقد تفرق الناس عنه ، فخرج إليه وعسكر بطساس ، فلما بلغ الناس أن ابن الجارود عسكر ثابوا ورجعوا إلى مالك حتی صاروا فی ألفی فارس ، وسار ابن الجارود حتی نزل بقربة ، وأقبل مالك بن المنذر فالتقوا واقتتلوا ، فانهزم أصحاب مالك ، فلما رأی ذلك حمل فی نفر من أصحابه ، وهو یقول :

يَا مَـوتُ إِنِّي مِالِكُ بِنِ المندرِ أُمْسِكُ حُسنَ البيضِ والسَنِـوْر

### أقستُلُ من صابرٌ ومن لم يصبر

فقام إليه عبد الله بن الجارود ، وهو يقول :

.. مَـــالك بن المُنْــدر إنَّى أنــا قَتَلْتُ رَبَّ المنْبر جَدُّم وإنْ لَمْ تَصْبر سَتَلقَــاهُ وإنْ لَمْ تَصْبر

فلما هم كلّ واحد منهما أن يلقى صاحبه اعترض رجل من أصحاب الجارود مالك ابن المنذر فصرعه وركبه الناس فقُتل ، وقتل معه عدة من أهل بيته ، وانهزم أصحابه حتى صاروا إلى الأربس ، ووجه ابن الجارود حمّاد بن حماد والياً على الأربس فبيّته سمدون

وأصحابه فهرب ، ثم كتبوا إلى العلاء بن سعيد ، وهو بالزاب أن يقدم عليهم ، وتهيأوا إلى قتال ابن الجارود ، فأقبل العلاء حتى وصل إلى الأربس واجتمع مع المغيرة وأبى عميلة وسمدون وفَلاَح في أهل الشام ، فلمّا بلغ ابن الجارود قدوم علاء قال عند ذلك :

يِفضْل مَسا ينفكَ بِسالفضْلِ طسائِرِ وإنَّى لها قَتْـل العَــــلَاءِ بِنــــاذِرِ أَفْ كُل يسوم نسائِرٌ قسدُ قتلُتُسه قضيْتُ لِنفْسِي النَّهُ فِي قَتْلِ مسالِك

قال : وجرت بينهم مكاتبات فقال العلاء في آخر جوابه :

على منْ بكاسيْها تدور الدوائِرُ إلى أَى قِلْ المقالِدُ ا

نىذرتُ دمىي فانظُرْ إذا ما لقِيتنى ستعُلمُ إنْ انْشبْتُ فِيك مخالِبِى

قال : وأقبل العلاء إلى القيروان ، فصادف ابن الجارود وقد خرج منها يريد يحيى بن عيسى خليفة هرثمة بن أعين ، وذلك أن الرشيد لما اتصل به وثوب ابن الجارود على الفضل . . . . إفريقية ، وجه يقطين بن موسى لمحلة من دعوتهم ومكانه فى دولته ، وكبر سنه وحاله عند أهل خراسان ، وأمره بالتلطّف بابن الجارود وإخراجه من البلاد ، ووجه معه المهلب بن رافع ثم وجه منصور بن زياد ومعه هرثمة بن أعين أميراً ، فأقام ببرقة وقدم يقطين القيروان ، فجرى بينه وبين ابن الجارود كلام كثير ، ودفع إليه كتاب هارون الرشيد فقال ليقطين : قد قرأت كتاب أمير المؤمنين ، وأنا له على السمع والطاعة ، وليس لأمره دفعٌ ولا بعد أمانه خوف ، وقد أظلني العلاء بن سعيد وفى كتاب أمير المؤمنين أنه ولى هرثمة بن أعين وهو ببرقة بعدكم يصل ومع العلاء . . . . . . . . . . الثغر ، وثب البربر فأخذوه ، ثم أخرجوا العلاء منه أو قتلوه ، ولا يدخله والي لأمير المؤمنين أبداً ، فأكون إمام الخلق على هذا الثغر ، ولكن أخرج إلى العلاء فإن ظفر بي فشأنكم بالثغر ، وإن ظفرت به الخلق على هذا الثغر ، ولكن أخرج إلى العلاء فإن ظفر بي فشأنكم بالثغر ، وإن ظفرت به انتظرت قدوم هرثمة بن أعين ، ثم أخرج إلى العلاء فإن ظفر بي فشأنكم بالثغر ، وإن ظفرت به انتظرت قدوم هرثمة بن أعين ، ثم أخرج إلى أمير المؤمنين فاجتمع يقطين مع محمد بن يزيد

وبلغ ابن الجارود خروج إبن الفارسى فوجه إلى أبى النهار وأبى العنبر والعباس اللطيفى فقال لهم: إن ابن الفارسى قد خرج فى القواد وأهل القيروان معه ، وقد سار إليه شيبة بن حسان ، والجنيد بن سيار ، والنفير بت حفص وغيرهم ، فهاذا ترون ؟ فقال أبو العنبر له: «لو كان ابن الفارسى حين خرج عليك مضى إلى العلاء ومن معه كان فى ذلك نصرة للقوم بنا ، فأمّا إذا أراد الانفراد بالأمر دون العلاء فعاجله » وقال أيضاً عباس ابن اللطيفى: « إن ابن الفارسى لم يخرج حتى صانعه يقطين وليس له علم بالعرب فأسبقه إلى نفسه قبل أن يسير إلى العلاء » ، فقال ابن الجارود: «أصبتها ولاحتال عليه بحيلة تحمد أن رأبي فيها إن شاء الله » ثم قال لرجل من أصحابه ، يقال له طالب: «اعمل بها أقول لك : أنا أدعوه إذا تواقفنا كأنى أريد أن أعاتبه وأطلب رجعته فانتبذ أنت كأنك تريد أن تقف من العسكر موضعاً غير الذى كنت فيه ، ثم أُذن فعارضنا حتى إذا علمت أنك قد صببت فرسك ولم يقتك ، فشد عليه ، فإنك إن قتلته لم يقف لنا منهم رجل » ، شم إن عبد الله تها في أصحابه وخرج ، فلما تواقفا ناداه ابن الجارود فقال : «اخرج إلى حتى لا عبد الله تها في أصحابه وخرج ، فلما تواقفا ناداه ابن الجارود فقال : «اخرج إلى حتى لا

يسمع كلامى وكلامك غيرنا ، فلما رأيت أعجب من أمرى وأمسرك! » ، فلما سسمع ذلك منه ابن الفارسى سربه ، فقال: « ما على أن أخرج فأكون قريباً منه فما فى يده قناة يعاجلنى بها ولا قوس يرمينى عنها » ، فخرج إليه فقال له: « ما حملك على ما صنعت ، ألم تكن المطاع المنظور إلى رأيه المقبول مشورته ، وجعل يشاغله بتدارك الكلام والنظر إلى موضع آخر ، وجعل ابن الفارسى لا ينظر إلى غيره مخافة حيله ، وقام طالب كما وصف له ابن الجارود حتى إذا أمكنه غدرته دفع عليه فرسه ، فما قدر أن يثنى عنانه حتى زهقه فدق قلبه وانهزم أصحابه ، وأصرع شيبة بن حسان ، ففى ذلك يقول عبد الله بن الجارود :

لقد راعنى ابن الفارسى بكيده عشيسة أدعبوه ليسمع منطقى أشرت إلى ذى نجدة فانكفى له فما زال قاب القوس إلا عاملً فقل للعالم قدد أظلت محمداً

فوافق أمضى منه عزما وأكيدا فاعجزه إصدار ما كان أوردا بأسمر خطى إذا نال أقصدا من الرمح دام بين حضنيه مزبدا منية يوم فارتقب مثلها غدا

وقدم يحيى بن موسى خليفة هرثمة بن أعين طرابلس ، فصلى بالناس يوم عيد الأضحى وخطبهم ، وكتب يحيى إلى هرثمة يعلمه من قدم عليه من القواد ، منهم أبو العنبر التميمى ، والجنيد بن سيار الأزدى ، وجعفر بن محمد الربعى ، وشهاب بن حاجب التميمى ، وعبد الصمد العبدى وغيرهم ، وأقبل بعد ذلك خالد بن بشير الأزدى ، واستعجل أمر يحيى ، وأقبل العلاء بن سعيد فيمن معه يريد القيروان ، فلما بلغ ذلك ابن الجارود اجتمع . . . . الناس ، وأنه لا طاقة له به ولا قوة بلقائه ، كتب إلى يحيى بن موسى أن اقدم إلى القيروان ، فإنى مسلم سلطانها ، وأجاب إلى طاعته فخرج يحيى بن موسى بمن معه من طرابلس سنة تسع وسبعين ومائة في محرم ، فلما بلغ قابس تلقى بها موسى بمن معه من طرابلس سنة تسع وسبعين ومائة في محرم ، فلما بلغ قابس تلقى بها

عامة الجند من القيروان ومعهم النضر بن حفص بن عمر بن معاوية ، فخرج ابن الجارود من القيروان مستهل صفر ، واستخلف عليها بن عباس اللطيفى . فكانت أيام عبد الله ابن الجارود سبعة أشهر .

وأقبل العلاء بن سعيد ويحيى بن موسى متسابقين إلى القيروان ، فسبقه العلاء إليها ، فقتل جماعة من أصحاب الجارود ، فبعث إليه يحيى : أن يفرق جموعه إن كان في الطاعة ، فأمر كل من كان معه أن ينصرفوا إلى مواضعهم ، ورحل العلاء في نحو من ثلاثائة من أصحابه وخاصته إلى طرابلس ، وكان ابن الجارود وصل إليها قبل وصول العلاء فلقى بها يقطين بن موسى ، فخرج معه سائراً يريد المشرق ، فلقوا هرثمة بن أعين بأجدابية فصيره إلى منصور بن زيادة ببرقة ، فخرج به هو ويقطين حتى وصل إلى هارون الرشيد ، وكان العلاء قد كتب إلى منصور وهرثمة يعلمها أنه هو الذي أخرج ابن الجارود من إفريقية وكتب إليه بالقدوم ، وأجازه بجائزة سنية ، ووصل إلى مصر ، وبلغ وصوله أمير المؤمنين هارون ، فكتب له بهائة ألف درهم ، سوى الكساء فلم يلبث إلا يسيراً حتى توفى بمصر .

#### ولاية محمد بن مقاتل بن حكيم العكس

لما كتب هرثمة إلى هارون ، يسأله المعافاة وجّه ابن مقاتل أميراً للمغرب ، وكان رضيع هارون ، وكان أبوه مقاتل من كبار أهل دعوتهم وجلة من قام فيها ، وكان من قُحطبة ابن شبيب في حروبه حتى ظهر أمر المسودة ، وكان مقاتل بن حكيم مع أبى جعفر لا يفارقه ، وولاه على حرّان ، فلما خلع عبد الله بن على وحاصر مقاتل بن حكيم بحران ، ثم آمنه واحتال عليه حتى قتله ، وكان جعفر بن يحيى شديد العناية بمحمد بن مقاتل . فقدم القيروان في شهر رمضان سنة إحدى وثهانين ومائة ، ولم يكن بالمحمود السيرة ، فاضطربت أموره واختلف جنده ، ولم يكن من قبح سوء رأيه وسيرته وقبيح ما يؤثر من أخباره إلا إقدامه على عابد زمانه وورع عصره البهلوان بن راشد فإنه ضربه بالسياط ظلماً وحبسه ، وكان . .

#### ولاية هرثمة بن الأعين

وقدم هرثمة بن أعين القيروان مستهل ربيع الآخر سنة سبع وسبعين ومائة ، فأمن الناس وسكنهم وأحسن إليهم ، وهو الذى بنى القصر الكبير بالمنستير ، وذلك سنة ثمانين ومائة على يدى زكرياء بن قادم وبنى أيضا سور مدينة طرابلس مما يلى البحر ، وواتر الكتب إلى هارون الرشيد فى الاستعفاء من إفريقية ، لما رأى من الاختلاف بها وسوء طاعة أهلها ، فكتب إليه هارون بالقدوم إليه فرجع فى أول شهر رمضان سنة إحدى وثمانين ومائة .

ذلك سبب موته وروى أنه لما حبس قال : « أما إنى كنت أمر بالسجن في سألت ربى العافية منه » .

وكان سبب عزل ابن العكى عن المغرب: أنه اقتطع من أرزاق الجند وأساء السيرة فيهم وفي الرعية ، وأن فلاحا القائد مشى في أهل الشام وأهل خراسان ، فلم يزل بهم حتى اجتمع رأيهم على تقديم مرة بن مخلد الأزدى وخرج عليه تمام بن تميم التميمى وكان عامله عليها ، وقد بايعه جماعة من القواد ، وأهل الشام وأهل خراسان ، فزحف في النصف من شهر رمضان سنة ثلاث وثهانين ومائة متوجها إلى القيروان ، وخرج إليه ابن العكى فيمن معه ، فاقتتلوا قتالاً شديداً في منية الخيل ، فانهزم ابن العكى ، فدخل القيروان ، ومضى إلى دار كان قبل بناها ، فتحصن فيها وخلى عن دار الإمارة . فأقبل تمام فعسكر خلف الودى ، بباب أبى الربيع عند مصلى روح بن حاتم ، فلما أصبح تمام فتحت له أبواب القيروان ، فدخلها يوم الأربعاء لخمس باقين من شهر رمضان ، فأمّنه تمام على دمه وماله ، على أن يخرج عنه فخرج عنها تلك الليلة ، فسار حتى وصل إلى طرابلس ثم مضى منها إلى سرت ، ولحق بطرابلس قوم من أهل خراسان ، منهم عباس بن طرحون صاحب شرطته ، وأبو العنبر كاتبه ، فأجمع رأيهم على أن يكتبوا إليه بالرجوع إلى طرابلس ، فأرسلوا إليه وهو مقيم بسرت ، فرجع إلى طرابلس ، وأقام تمام بالقيروان فنهض إليه إبراهيم بن الأغلب من مقيم بسرت ، فرجع إلى طرابلس ، وأقام تمام بالقيروان فنهض إليه إبراهيم بن الأغلب من القرب في نصرة ابن العكى . فلما بلغ تماماً إقباله إليه جلا من القيروان ومضى إلى تونس ،

ودخل إبراهيم بن الأغلب القيروان بعد أن قدم عمران بن مخالد ونادى . . . . من انتهب داراً أو كافأ أحداً على أمر ركبه في دولة تمام .

وجاء إبراهيم بعد ذلك فدخل القيروان ، فبدأ بالمسجد فصلى ركعتين ثم طلع المنبر فخطب الناس وأخبرهم أن أميرهم محمد بن مقاتل . وكتب إليه يخبره بها فعل ، ويسأله الرجوع إلى القيروان . فأقبل راجعاً حتى دخل ومن معه من أهل القيروان ، فلما صار بسوق اليهود ، وقد أشرف الناس عليه من دورهم نادته امرأة من جملة الناس : « اشكر إبراهيم ، فإنه الذي رد عليك ملكك بإفريقية ! » .

وأن تمام قال خاصة من أصحابه ، منهم عيسى بن الجلودى وعباس الصليفى : " إن إبراهيم قد رد الثغر على العكى والذين مع العكى قد ملئوا رعباً من وقعاتنا بهم وقد بلغهم خروجى ، لقد أسلم العكى وساروا إلى ومع ذلك أنه حسود ، ومع ذلك أنه يخالف أمرهم فيما يشيرون به عليه ، فكاتب الناس فتسرع إليه منهم كثير ، فكان الرجل لايزال يقوم فى الجماعة ، فيقول : قد كنا استرحنا من ابن العكى ، فجاء إبراهيم فغلب على الثغر ورده ، فالموت خير من الحياة في سلطان بن العكى ، فنزع إلى تمام الناس ، فلما رأوا كثرة من معه فالموت خير من الحياة في سلطان بن العكى ، فنزع إلى تمام الناس ، فلما رأوا كثرة من معه فالموت خير من الحياة في سلطان بن العكى ، فنزع إلى تمام الناس ، فلما رأوا كثرة من معه فالموت خير من الحياة في سلطان بن العكى ، وقال للناس : " إن إبراهيم لو أحيا لابن العكى أباه ما كان . . . . . نفساً بقتال ابن العكى ، وقال للناس : " إن إبراهيم لو أحيا لابن العكى أباه ما كان

وكتب تمام إلى محمد بن مقاتل العكى : «أما بعد ، فإن إبراهيم بن الأغلب لم يبعث إليك فيردك من كرامتك عليه ، ولا للطاعة التي يظهرها ، ولكنه كره أن يبلغك أحد البلاد فترجع إليه فإن منعك كان مخالفاً ، وإن دفعها إليك كان كارهاً في جعلها لغيره ، فبعث إليك لترجع ثم يسلمك إلى القتل ، وغداً تعرف ما جربت من وقعتنا أمس .

« وفي آخره : »

يرد عليك الثغر إلا لتُقتُلل لما كنت منه يا بن عك لتقبك

وما كمان إبراهيم من فضل طاعة فلل علامة فلسسو كُنت ذا عقل وعلم بكيسده

فلما وصل كتابه إلى ابن العكى قرأه ودفعه إلى إبراهيم فلما قرأه ضحك ، وقال : «قاتله الله ، ضُعف عقله زين له ما كتب به » . فكتب إليه ابن العكى : « من محمد بن مقاتل إلى النّاكث تمام ، أما بعد : بلغنى كتابك ودلنى ما فيه على قلة رأيك ، وفهمت قولك فى إبراهيم ، فإن كنت كتبته نصيحة ، فليس من خان الله ورسوله وكان من المفسدين بمقبول منه ما يتنصح به ، وإن كانت خديعة فأقبح الخدائع ما فطن له ، وأمّا ما ذكرت من إسلام إبراهيم إذا التقينا فلعمر أبيك ما يلقاك غيره ، وأما قولك : إنا جر بنا من وقعتك أمس ما سنعرفه غداً ، فإن الحرب سجال ، فلنا ، يا تمام عليك العقبى إن شاء الله .

« في أسفله : »

غداة المنايسا أن تفل وتُقتسلا ويحمى بصدر الرمح مجْداً مُؤتسلا

وإنى لأرجــو إن لقيت ابن الأغلب تُلاقى فتى يستصحِب الموت في الوغى

فأقبل تمام من تونس في عسكر عظيم ، وأمر ابن العكى من كان معه من أهل الطاعة بالخروج إلى تمام ، فعسكروا إلى تونس ثم أقبل على إبراهيم فقال : «ما ترى ؟ » فقال : « إن تماماً طمع فيك ، وتصديق ذلك أنه هرب منى فيمن معه وأنا في قلة ، ثم دعاه طمعه أن اجتراً على الإقدام عليك وأنا معك وعندى عصابة قد جربتهم ، فأقم حتى أكون أنا الذى أنتدب إلى قتالهم ، وأن أبيت إلا الخروج تقدمتك » فقال : « افعل ما رأيت » . فبعث إبراهيم إلى أهل بيته ، وأصحابه ومعه عمران بن خالد ، وعمرو بن معاوية وابن العكى ورائهم في معظم العسكر ، ثم ساروا حتى نزلوا منية لخيل ، وأقبل تمام حتى صار بطساس وعبأ إبراهيم الخيل ، وزحفوا إليه فاقتتلوا قتالاً شديداً فانهزم تمام وقتل جماعة من أصحابه ومضى إلى تونس ، وانصرف ابن العكى إلى القيروان . ثم أمر إبراهيم بالمسير إلى تمام بتونس وذلك مستهل المحرم سنة أربع وثهانين ومائة .

فلما بلغ تمام إقباله كتب إليه في الأمان ، فأمنه وأقبل به إلى القيروان يوم الجمعة لثمان

خلون من المحرم ، فلما صار الأمر إلى إبراهيم بعث تمَّام بن تميم ، والجلودي والطيفي وغيرهم من وجوه الجند الذين من شأنهم الوثوب على الأمراء والخروج عليهم إلى بغداد ، فحبسوا في الطبق ، فخرج سلمة بن تميم إلى بغداد ، وتلطف حتى دخل إلى أخيه في السجن ، فنزل إليه وعانقه وسلم عليه ، وخرج من عنده ، فلزم باب رجل من جلَّة أصحاب السلطان فاستأذن عليه وسأله أن يرفع خبره إلى الرشيد أمير المؤمنين ، فاستأذن له عليه فدخل ، فأعلمه بنفسه وقال : « يا أمير المؤمنين كان أبي من وجوه القواد ، قواد جدك المنصور أمير المؤمنين ، فأمر له بصلة وكسوة وأن ينزل في دار الضيافة ، ووعده بإطلاق أخيه تمام وأن يرجع إلى إفريقية ، فبلغ ذلك إبراهيم ، فبعث إلى امرأة كانت تعالج لتمام ما يشتهي أن تُسمِّه قيه ، قال : فاشتهى حوتاً فسمته له ، فأكل فهات ، فلها كان بعد ذلك دعا هارون الرشيد بالسجّان فأمره بإحضار تمام فأعلمه بوفاته ، فأخرج صاحبيه الجلودي والطيفي فولي الجلودي الحرمين والطيفي بعض عمله ، ودخل سلمة إلى أمير المؤمنين فترحم على تمام ، وأمر لسلمة بسجل إلى إبراهيم بن الأغلب ليعلم قدره وقدر أهل بيته ويجعلهم في أوفر الصيلاة ، ورفع عنهم الخراج فيها صار إليهم من الضيّاع ، وأن يستعين بهم في الأعمال ، وأمر لمه بجائزة وصرف إلى إفريقية . فلما وصل إلى إبراهيم أنزلم معه في القصر وأكرمه وولاه ولايات كثيرة . وسنذكر ولاية إبراهيم من الرشيد أمير المؤمنين إن شـاء الله تعالى .

# ابتداء دولة بنى الأغلب ولاية إبراهيم بن الأغلب بن سالم التميمى

كان إبراهيم بن الأغلب فقيها دينا ، عالماً شاعراً خطيباً ، ذا رأى وبأس وحزم وعلم بالحروب ومكائدها ، جرىء الجنان طويل اللسان ، حسن السيرة . ولم يل إفريقية قبله أحد من الأمراء أعدل منه سيرة ولا أحسن سياسة ولا أرفق برعية ، ولا أضبط بأمر ، وكان كثير [ الطلب ] للعلم والاختلاف إلى الليث بن سعد الفقيه ، والليث وهب له جُلاجل ،

أمَّ زيادة الله بمصر فترخل البين عند الليث ، فلقى غلمان الليث الليث الليث وسره ، . . . . المائدة ، فرجع إبراهيم ودخل المجلس فأكل معه فأعجب ذلك الليث وسره ، وقال : « لتكونن لهذا نبأ وشأن » فلما أراد إبراهيم الخروج إلى المغرب أتى الليث ليودعه فقال له : « يا أبا إسحاق ، قد كنت رأيتك تطرب إلى هذه الجارية \_ يعنى جلاجل \_ وهى أديبة ذكية ، وأنت خارج وقد وهبتها لك ، فاقبلها » ، وكانت الجارية بكراً فافتضها من ليلتها وخرج بها حتى وصل إلى الزاب وعلى إفريقية الفضل بن روح ، فلقى من تعصبه وسوء عباورته عظيماً ، وأقام أخوه عبد الله بن الأغلب بمصر ، وكان ذا نعمة عظيمة ، وتوفى عبد الله بمصر فترخل بنوه إلى إفريقية .

حكى أحمد بن ميسر ، قال : قرأت بمصر على قبر عبد الله بن الأغلب وعلى قبر من قد مات : « قف ثم نادِه ، أيا من خلت في الأرض منه المنازل ، بنيت فلم تسكن ولم تأكل الذي جمعت ولا أدركت ما كنت تأمل » ، وكانت ولايته الزاب من قبل هارون ، وابن العكى على إفريقية ، وذكرنا نصرته له ومعاونته إياه ومجاربته تمام .

قال محمد بن الوكيل ، قال : إنى سمعت إبراهيم بن الأغلب ونحن نريد إفريقية وقد خلف أهله بمصر ينشد :

ما سِرتُ ميلاً ولا جاوزْت مـرْحلـةُ ولا ذكـــرْتُك إلاّ كُنْتُ مــــرْتقِبـــاً

إلا وذِحْـــرُك يلْــوى دائِماً عُنُقِى أَرَعْىَ النُّجُـوم كَأْنُ الليْثَ مُعْتنِقِى

وهو القائل :

بِأُخْسِرى وإنِّى لابن إدريس راصدُ بِمخْتُسومِةِ ف طيّهِنَّ المحسائِدُ وَقَدْ كُنْتُ فيهَا شَاهداً وَهوَ شَاهدُ الْم تسرنِي بالكيْدِ أرديْتُ راشِداً تناوله عسزْمِي على نأي داره فمات أخسو عَكَّ بِمهْلِكِ راشِسدٍ وكان راشد هذا قد علا أمره بالمغرب واستفحل . وهو مولى أدريس بن عبد الله بن حسن ، وكانت همّنه غزو إفريقية لما هو فيه من القوّة والكثرة ، ولم يبزل يكيده ويدسّ فى أصحابه ويبذل لهم الأموال إلى أن اغتالوه ، فقتلوه وبعثوا برأسه إليه ، فبعثه إلى محمد ابن مقاتل ، فبعثه محمد بن مقاتل إلى الرشيد ونسب الأمر كله إلى نفسه ، فبعث صاحب بريد المغرب إلى هارون بصنيع إبراهيم فى راشد . فلما قرأ هارون كتاب ابن العكى قال : «كذب صاحب البريد أصدق » وحسّن ذلك لإبراهيم عند الرشيد .

وأما حديث إدريس مولاه ، فإن الحسن بن على بن الحسن بن على بن أبى طالب رضوان الله عليه ـ كان قدم قام بالمدينة سبعة أيام . . . موسى الهادى ، ثم خرج إلى مكة فى ذى القعدة سنة سبع وستين ومائة ، وخرج معه جماعة من أخوته . . . منهم يجيى وإدريس بنى عبد الله بن الحسين بن على ، وبلغ ذلك الهادى فولى حربه محمد بن سليان ابن على ، وكانت الحوقعة بفخ ، فقتل الحسن بن على وأكثر أصحابه ، وأفلت أدريس بن عبد الله بن حسن بن على بن أبى طالب ـ رضى الله عنهم ـ فوقع إلى مصر وكان على بريدها واضح مولى صالح بن منصور ، وكان رافضياً فحمله على البريد إلى أن صار إلى المغرب ، فوقع بمدينة مليلة من طنجة ، فاستخلف له من بها وبأعراضها من البربر ، وولى الرشيد فبلغه أمره ، فبعث إلى واضح فضرب عنقه ودس إلى إدريس الشماخ التميمى مولى . . . وكتب له كتاباً إلى إبراهيم بن الأغلب ، فخرج حتى وصل إلى مليلة ، فذكر في أسنانه ، فأعطاه سنونًا مسموماً قاتلا ، وأمره أن يستن به عند طلوع الفجر ، فأخذه منه وهرب الشماخ من عبد الفجر ، سنونه من قت ليلته . فلما طلع الفجر استن منه إدريس ، فسقطت أسنانه ومات من وقته ، وطلب الشماخ فلم يظفر به ، وقدم على إبراهيم بن الأغلب فأخبره بها كان منه .

قال وجاءته قبل مقدمه الأخبار بموت إدريس ، فكتب ابن الأغلب إلى الرشيد بذلك ، فولى الشبّاخ بريد مصر ، وأحسن إليه .

وولد لإدريس ولد فسمى باسم أبيه ، ونشأ فيهم فعظموه ، فعامة من بالمغرب من

الإدريسية من ولده ، وهم إلى اليوم في تلك الناحية مالكين أمرها ما . . . . . وكانت جارية إدريس التي ولدت ابنه تسمى كثيرة البربرية .

وكمان إبراهيم لما عنزم على النهوض من الزاب لنصرة ابن العكي على تمام لم يجد مالاً يقوى به ، فسأل التّجار أن يقرضوه مالاً ، فتكلم رجلاً منهم فقال : « أصلح الله الأمير ، والله لمو قمت وسألتنا أن نخرج من أموالنا لفعلنا ذلك لك، ولكنك تريد أن تخرج بعدة قليلة إلى أكثر من خمسين ألفاً ، فإن أغناك عن الخروج فنحن أعدى الناس لك ، والذى منع الناس عن إجابتك إلى هذا ، أنهم يقولون إنّك مقتول » . واستقر عند إبراهيم أن أمهات أولاده وخاصته أرسلوا إلى التجار يسـألونهم ألاّ يعينوه على الخروج خوفاً عليه ، فلما علم ذلك احتال على أهله وولده ، بأن جمعهم وقال : « لقد كنا بهذا الرجل في واد وهو لنا في آخر ، أنا بالأمس أطلب العرض لأستعين به في قتاله ، وقد جاءني اليوم كتابه : يسألني أن أقدم عليه حتى أمد له الأمان وأصلح أمر الناس فقد اجتمعوا على الرضا بها حكمت بينهم وبين ابن العكى ، فسرُّوا بذلك ، فقال : « كيف أرحل بغير مال وقد حلفت ألا اقترض من التجار في سفري هذا شيئا ، فأتاه أهله وولده بها كان عندهم من مال وحلى وطمأنوه ، وجمع إبـراهيم أهل بيته وبني عمـه وخاصته وكـانوا سبعين فـارسا ، ففي ذلك يقول بعض الشعراء:

سبْعين ألفاً بسبْعينَ مِن النَّاسِ هاتوا لنا رجلاً أرْدَى بنِجْدتِه إلاّ وشيمتُ للجُ وي والبأس مسا مسرّ يسومٌ لإبسراهيم يعلمسه

قال : فأقبل إبراهيم ، فوافاه عدّة من أهل خراسان وعدّة من عامة الجنود إليه من كل بلد ، ومعه عمرو بن معاوية ، وعمران بن مخالد ، وحماد بن أبي حماد ، فقام إبراهيم خطيباً ، فحمد الله وأثنى عليه وتكلم بكلام كثير حرّضهم به على قتال تمام ، وكان فيها قال لهم : « والله ما لكم من شام تلجأون إليه ولا عراق تستمدون منه ، ما لنا ملجأ إلا السيوف، ولا تذرع إلا الصبر، فمن عزم على غير هذا فقد أذنا له في الانصراف » فقام \_ 14.\_

عمرو بن معاوية فقال : « أصلح الله الأمير ، مانشك في طاعتك وخلافه ، ولا في حقك وباطله ، وإنك إذا نهضت في قلمة من المال والفرسان بنفسك وأهل بيتك ، لواثق بأن ينصرك الله نصرا يكون مثلا في الناس ، لأنك أهل للذلك بحسن نيتك وخلوص سريرتك ، وإنك بقية أبرار وخلف أخيار ، ونحن نبان مبلغ الجهد في مناصحتك وإيثار هواك في الحق على هوانا ، ولك الإجابة منا إلى الـدّعوة إليه إن شاء الله . فقام عمران بن مخالد ، فقال : « أصلح الله الأمير ، فوالله ما أحصى ما شهدت من العساكر ما منها عسكر ، إلا وطلائعه أكثر من عسكره والله لايأتيك أمر من الموت بين تلك الجماعة ، ولكأني بك غداً على منبر القيروان ، وإن نفسي لتحدثني من نصر الله عز وجل مالو أرسلت رجلاً واحداً لأخذها لك إن شاء الله » .

وأقبل إبراهيم يريد القيروان وعلى مقدمته عمران بن مخالد ، فلما علم بذلك تمام خرج هارباً إلى تونس ، ولما وصل إبراهيم دخل المسجد ، فصعد المنبر واجتمع إليه الناس ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : « أيها الناس ، اذكروا ما كنتم فيه من الضر ، وتتابع عقوان البلايا إذا الـدولة عليكم لا لكم ، واستقر قلوبكم خشية الاتباع لا تطمعون في إنصاف ولا يتجاوز همتكم الكفاف لا تنتصرون من عدوكم إلا بالدعاء ، في كل يـوم دولة وسراد وعصبية وتحرق ولايغير صاحب ذي خلاف ولا يرعوى ذو خلاف إلى طاعة ، فقد عادت عليكم . . . يأمن بها خوفكم ويعز بها ذلَّكم ، ولست أميركم ولكني أخذت ثغر أمير المؤمنين بمن أخذه بالخلاف ، وأميرهم محمد بن مقاتل ، وأنا مكاتبه ثم مسلمه إليه إن شاء الله . ثم أنشد يقول :

صرب يُفسرقُ بين السروح والجسسدِ لَــوْ كُنتُ لِأَقى تمامِ لَسـارَ بـــهِ ولكنسه حين سلسام الموت يقسدمني وإن يعد بعدها في غيه نعدد إن يستقم نعف عما كان قدمه

وليّ فـــراراً وخلى لى عن البلـــدِ

ثم نزل وكتب إلى محمد بن مقاتل في ذلك بقدومه عليه ، وقال :

وقد نزحت به أيدى الركابِ وقد وافي على شرف السنهابِ كأن عليهم قطع السحاب

ألم تسرنى رددت طسريد عنكم أخسنت الثغسس في سبعين ممسا هسزمت بهم بعسدتهم ألسوفسا

وأقبل العكى حتى وصل القيروان ، ولما بلغ تمام رجوعه جمع له وأتاه ، فخرج إليه العكى وإبراهيم على مقدمته ، على فرس أشقر مخذرف ، ثم دعا بحمزة الحرون فقال له : «قف في موضعى وإياك أن تتحرك إلا أن تعلم أنى قد أصبت » ثم رجع إلى ميمنة تمام وهو يقول :

متى أرى كما أريد عفواً أو أحسون كأس المنايا حسواً

قال : فكسر الميمنة ثم رجع إلى الميسرة فشد عليها وهو يقول :

#### قد علم ابن سعد وأفتى مُض أنَّ مَغيبَ عَدِيَ اللهُ نَنتُصلُ

ففضها ثم رجع إلى القلب من عسكره وحزة في الموضع الذي أمره أن يقف فيه ، ثم أرسل إلى صاحب ميمنته وميسرته: "إذا رأيتها القلب من عسكرهم قد تضعضع ، فليركب كل واحد منكها ما قبله » . ثم شد على القلب وجعل أصحابه يفعلون ما أمرهم فكانت الهزيمة . فكتب يحيى بن الفضل صاحب البريد إلى هارون بخبر ابن العكى وتمام ، وما كان من أمورهم وشرح الأمر على حسبه . فلها قرأ الكتاب على أصحابه وعرفهم ما فعل إبراهيم شاورهم وقال : "ما ترون في أمر إبراهيم ؟ "وقال لهرثمة بن أعين : "أنت قريب العهد "فقال أمير المؤمنين : "أنت سألتني في مقدمي منها عن طاعة أهلها وأخبرتك أنه العهد "فقال أمير المؤمنين : "أنت سألتني في مقدمي منها عن طاعة أهلها وأخبرتك أنه

ليس بها أحد أفضل طاعة ولا أبعد صيتا ولا أرضى عند الناس من إبراهيم ، ثم صدق فولى قيامه بطاعتك » قال : « أصبت وأرجوا أن أكون قد رميتها بحجرها ، اكتبوا له عهده على إفريقية . فلما وصل الكتاب إلى يحيى بن زياد صاحب البريد ، انطلق إلى إبراهيم بن الأغلب ، فقال إنى أريد أن أدخل عليك ولا يكون عندك أحد . فأخرج من كان عنده ، فدخل عليه فسلم بالأمرة ودفع إليه عهده . فأرسل إبراهيم إلى ابن العكى : « اقم ما شئت حتى تتجهز » ، فأقام أياماً ثم رحل إلى طرابلس . فوافاه حماد السعودى بكتابين قدم بها إلى ثغر إفريقية حسبها كانت تجرى به إلى أصحاب الثغور ، فافترى ابن العكى كتاباً ثالثاً بعزل إبراهيم وبعث به مع الكتابين إلى القيروان فلما قرأ الكتاب على الناس مع الكتابين اجتمع الناس إلى إبراهيم ، فقالوا : « أقم \_ أصلح الله الأمير \_ بمكانك ، واكتب إلى أمير المؤمنين فإن ابن العكى اختلق هذا الكتاب زوراً ولم يكافئك على نصرتك له وحقنك دمه المؤمنين فإن ابن العكى على ثغرنا لموضعه من جعفر بن يحيى » .

ثم عسكر إبراهسيم يريد الخسروج إلى الزاب ، فأتى كتساب ابن العكى إلى سهل ابن حجاب يستحلف إلى قدومه ، فكتب صاحب البريد بالخبر كله إلى هارون الرشيد ، فغضب وكتب إلى ابن العكى : « أما بعد فلم يكن آخر أمرك يشبهه إلا أوله فلأى مناقبك أو برك على إبراهيم بولاية الثغر ، أم لفرارك وإقدامه ، أو لجزعك وصبره ، أم لخلافك وطاعته . فإذا نظرت في كتابى فأقدم غير محمود الفعال » . وكتب إلى إبراهيم بتجديد ولايته ، فوصل الرسول بالكتاب إلى القيروان ، وإبراهيم بالزاب ، فمضى بالكتاب إليه فكانت ولايته الأخرى التى استقر بها ملكه وملك ولده لاثنتى عشرة ليلة مضت من جمادى الأخرة سنة أربع وثهانين ومائة . وقفل ابن العكى إلى المشرق .

فلما ولى إبراهيم انقمع الشر بإفريقية ، وضبط أمرها وأحسس إلى من بها من أهل الخير ، ثم ولى تمام طرابلس ، فلما استقر البلد وجه إليه جعفر بن سمعيد وجوين بن السماك . فأخذ تماماً وشده وثاقاً وبعث به إلى هارون ، وبعث بعباس الطيفى وأبى الميل

وعيسى الجلى ، وغيرهم بمن كان يتوثب على الأمراء ؛ لأن كل عامل من عمال إفريقية كان من وجوه الجند على خوف من قيامهم ؛ لأن أكثرهم يرى أنه أحق بالأمر منه ، فلما ولى إبراهيم علم أنه لا سلطان له عليهم مادام بين أظهرهم ، فصرف من صرف إلى المشرق منهم ، واشترى موضع القصر القديم من ابن طالوت او شى ، وابتنى به قصراً فجعله متنزها ، ثم جعل ينقل إليه السلاح والأموال سراً وهو فى خلال ذلك يراعى أمور أجناده ويصلح طاعتهم ، ويتفقد أمورهم ، ويصبر على جفائهم ، وأخذ فى شراء العبيد ، وأظهر أنه يريد أن يتخذ من كل صناعة صنعة تغنيه عن استعمال الرعية فى كل شىء من وأظهر أنه يريد أن يتخذ من كل صناعة صنعة تغنيه عن استعمال الرعية فى كل شىء من مورهم ، ثم اشترى عبيداً لحمل سلاحه ، وأظهر للجند أنه أراد بذلك إكرامهم عن حمل سلاحه . ولما تبيأ له من ذلك ما أراد انتقل من دار الإمارة ، وصار إلى قصره بعبيدة وأهله وحشمه وأهل بيته ، وكان انتقاله ليلا ، وأسكن معه من يثق به من الجند، وكان يتولى الصلاة بنفسه فى المسجد الجامع الذى فى القيروان والمسجد الذى بناه وشساده بالقصر القديم .

فذكر أنه صلى يوما ، فلما قضى الصلاة عثر ببعض الحصر ، فأمر أن يؤتى بمن حضر الصلاة من وجوه الناس ، فلما أتوا قال لهم : « استكهنونى » فأبوا فقال : « لا بد » فقال : « إنى خفت أن يقول إنى خرجت أصلى وأنا سكران ، فأحببت أن تعلموا مرادى » وكان حافظاً للقرآن عالما به .

وكان أبو عبد الرحمن النفزى الكوفى يقول: قال لى الأمير إبراهيم: «أحب أن أقرأ عليك القرأن ولك بكل حرف اخطئه مائة درهم » فقلت: «إذاً تقل درهمى —أصلح الله عليك القرأن ولك بكل حرف اخطئه مائة درهم » فقلت: «إذاً تقل درهمى ، وذلك قوله الأمير — » فقرأ على فها أخطأ غير حرف واحد نقله من موضع عإلى موضع ، وذلك قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِانَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالبَيّناتِ ﴾ في سورة المؤمنين ، قرأ هو: عالى : ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالبَيّناتِ ﴾ في سورة المؤمنين ، قرأ هو: بأنه كانت تأتيهم » . في التغابن « ذلك بأنه » .

ووفد عليه رجل من المشرق ، وكان أديباً ، وقد سخط إبراهيم على رجال من الجند خالفوا عليه فاستشفعوا بهذا الرجل ، فقال : مثلي ومثلهم كما قال الشاعر :

كانى سلبت القوم نور عيونهم وقد فلا العذر مقبول ولا الذنب يغفر كان وقد كان إحساني لهم غير مرة ولكن إحسان البغيض يُكفرر

فقال : بل مثلك ومثلهم أيها الأمير ، كما قال مروان بن أبي حفصة :

#### فما أحجم الأعسداء عنك تقيسة عليك ولكن لم يسروا فيك مطمعسا

فضحك وسر بقوله وعفا له عن القوم.

وثار رجل من أبناء العرب ، يقال له حمد يس بن عبد الرحمن الكندى ، فخلع السواد وجمع جموعاً كثيرة ، وأتى بعرب أهل البلاد وبربرها ، فلما كثرت جموعه بمدينة تونس بعث إبراهيم عمران بن خالد إلى تونس ، وبعث معه عسكراً فيه وجوه القواد ، وأمره أن يحث السير إليه ، وكان فيما أوصاه به أن قال : «يا عمران ، إن أعظم الناس خطراً وأفلحهم حجة الحازم المعدّ لأمره ، وأعلم أن العرب لم يخرج بها خالف قط منذ جاءت دولة بنى العباس وهو أعظم كفراً من هذا الفاسق ولا أبين بالخلافة ، ولا أشك أن الله سيقطع دابره ، فإن ظفر الله تعالى به فاقطع أثره وأثر من يتابعه ، وأعلم أنك إن أبقيت منهم رجلا عن يرى رأيه لم تعدم أن ترى كل يوم قرن فتنة نجم ، وعقال خلاف انطلق ، فانهدً لما أمرتك به ، ولست أدع أن أمدك بالخيل إن شاء الله »، فسار عمران بن نخالد حتى لقيهم بسبخة تونس فاقتتلوا قتالاً شديداً ، وكثر بينهم القتل حتى جعل ناس من أصصحاب محد يس يقولون « بغداد بغداد ، فلا والله لا اتخذت لكم طاعة بعد اليوم أبداً » .

وأبلى حمزة بن الشباك ذلك اليوم بلاء عظيما ، ونادى عمران فى أصحابه «يا أبناء الدعوة وأهل الطاعة لابد من الموت ، فهبوا إلى الله ساعة من الصبر والحفيظة » ومازال يحرضهم ، فهازال حمد يس وأصحابه إلى أن انكشفوا وقتلوا مقتلة عظيمة ، وقتل حمد يس فدخل عمران تونس فجعل يتبعهم ويقتلهم حتى أفناهم . وكان خروجه فى سنة ست وثهانين ومائة .

وكتب إبراهيم بأمر حمد يس إلى الرشيد برسالة كبيرة ، وصف فيها ابتداء خروجه وحروبه إلى مقتله ، وأعلمه أنه قتل من أصحابه عشرة آلاف ، فلما استقامت الأمور

لإبراهيم بن الأغلب ، واشتدت لظاته بلغه ما اجتمع لإدريس بن إدريس بن عبد الله بن حسن بن حسين بن على بن أبى طالب ـ رضى الله عنه ـ من الجموع وأطاعه من حوله من القبائل ، فدعا يحيى بن الفضل صاحب البريد وابن غانم القاضى وابن عوانة الكلبى ، فشاورهم فى أمر إدريس ، وتكلم بكلام كثير ، فقالوا : «أصلح الله الأمير ، قد علم من حضر وغاب من أمر المغرب إنه لم يظفر بمثل ظفــرك ، ولا كـان له ما كان لك ، فدع ابن إدريس ما وادعك ، وأرض لك وله بالسلامة . .

قال بعضهم: إن ابن إدريس لم يجتمع إليه إلا . . . . . . [ فقال ابن ] غانم: «وما هو هذا؟ » قال: « أرنيه » فدفعها إليه ، فضرب بها ابن غانم عموداً كان في المجلس ، فكسسرها وأراق ما فيها ، فقال له: «ما صنعت ويحك؟! » قال: «أو أترك معك ما يقتل الناس اغتيالاً»

وشق إبراهيم بن الأغلب يوماً سياط القيروان ومعه ابن غانم من باب أبى الربيع ، فلما صار إلى موضع البزازين ، وزادت دابته في المشى ، فجازت دابة ابن غانم ، فجازه في المشى ، فلما رأى ذلك وجه دابته إلى داره ، فأرسل إليه إبراهيم وقال له : « ما حملك على أن عطفت حتى فارقتنى ؟ » فقال : « أصلح الله الأمير ، إنها القاضى بحرمته وإنها تنفذ أحكامه بقدر نفوذ جأشه وتحركت دابتك فلو ساعدتك وحركت دابتى سقطت قلنسوتى ، وإذا سقطت قلنسوة القاضى لعب بها الصبيان ! » .

قال: وكان إبراهيم بن الأغلب جالساً يوماً وعنده ابن غانم فدخل عليه صاحب بريد إفريقية ، وقد وردت عليه كتب من هارون الرشيد فدفع الرسول إلى إبراهيم كتابه و إلى ابن غانم ، فقرأه ورده على إبراهيم ، فقال له ابن غانم كتابه ، فقرأ إبراهيم كتابه ودفعه إلى ابن غانم ، فقرأه ورده على إبراهيم ، فقال له إبراهيم : «هات كتابك اقرأه . . . . . من ذلك » فقال له : « فلم قرأت كتابى ؟! » قال : « أنت دفعته إلى ومددت به يدك ، وكرهت أن أردها ، وأما أنا فلست أطلعك عليه فإن أمير المؤمنين أسر إلى فيه شيئا لا أطلع عليه أحداً » فقال له إبراهيم : « أما علمت أنه يقال إن أمير إفريقية يقتل قاضيها ؟! » قال : « أعلم أن قد ذكر ذلك ، ولكن لست ذلك يقال إن أمير إفريقية يقتل قاضيها ؟! » قال : « أعلم أن قد ذكر ذلك ، ولكن لست ذلك

الأمير ولا أنا ذلك القاضى »، وإنها تهيأ لابن غانم هذا لكتابة هارون إليه وكان من قبله ، ولا أطلق لإبراهيم عزله . فلها مات ابن غانم صلى عليه إبراهيم بن الأغلب ، ثم جلس على كرسى ينتظر دفنه ، فوقف على قبره معد بن عقال خال إبراهيم وكان عامله على القيروان ، فجعل يجزع ويبكى على ابن غانم فلها فرغوا من دفنه دعا إبراهيم بمعد فقال له : « لم بكيت على ابن غانم ؟ » قال : « كان لى صديقا أبر كابن غانم » فقال له إبراهيم : « والله ما ملكنا إفريقية ولا أمنا إذا مات ابن غانم » . وتوفى ابن غانم من فالج أصابه فى شهر ربيع الآخر سنة تسعين ومائة أيام إبراهيم بن الأغلب . وولى إبراهيم القضاء أبا محرز ، واسمه محمد بن عبد الله ، وذلك فى سنة إحدى وتسعين ومائة بعد موت ابن غانم .

قال سليمان بن عمران: لما ما ابن غانم أراد إبراهيم أن يولى القضاء رجلاً فقال له رجل من أكابر أصحابه أن قال سليمان بن عمران: وكان مالك بن أنس يجل عبد الله بن غانم، فإذا جاءه أقعده إلى جانبه، وأقبل إليه يسأله عن المغرب وأخباره، فكان إذا راه ابن القاسم وطلبة العلم معه قالوا: «شغله المغربي عنا». فلما بلغ مالكاً ولاية ابن غانم القضاء قال لأصحابه: «علمتم أن الفتى الحميري الذي كان يجالسنا قد استقضى على إفريقية. وكان مالك قد عرض عليه أن يزوجه ابنته ويقيم عنده، فامتنع وقال. إن أخرجتها إلى إفريقية تزوجتها.

وعن عبد الله بن أبى حسان قال: مضيت على عبد الله بن عمر بن غانم بعد ولايته القضاء إلى ضيعة بالديدان فقال لى فى الطريق: «ما يقول الناس يا بن حسان فى ولايتى » قلت: «ولاك ابن فروخ »قال: «على ذلك ، لقد قال لى الأمير روح بن حاتم ، والله ما خرجت إلى إفريقية إلا وأنت قاضى »قال: «قلت كيف ذلك ؟ »قال: «لما أردت الخروج إلى إفريقية دخلت على أبى يوسف القاضى ، وهدو إذ ذاك قاضى القضاة ، فقلت يا أبا يوسف ، قد ولانى أمير المؤمنين إفريقية ، وأنا خارج فها كانست لك من حاجة

فأذكرها » قال « أوصيك بتقوى الله ، وبمدينة القيروان فتى يقال له عبد الله بن غانم قد فقه ، فوله قضاء إفريقية » فقلت له : « نعم » ثم ودعته ، فذلك الوقت وليت .

وكان هارون الرشيد يكاتب ابن غانم وكان بعد ذلك قضاؤه من قبله لا من قبل ولاته على إفريقية . وكان يكتب في عنوانه : من هارون أمير المؤمنين إلى قاضى إفريقية عبد الله ابن عمر بن غانم .

وحكى سحنون قال: شهد قوم من أهل البادية عند عبد الله بن غانم، فلم يحسنوا الشهادة ، فقال : « كل من بالبادية طريف إلا الرجال » . وكان ابن غانم يكستب إلى مالك بن أنس \_ رحمه الله \_ و إلى أبى يـ وسف القاضى فيها ينزل من نوازل الخصوم . فحكى عن هشام بن معدان كاتب أبي يوسف القاضى : قال : كنت إلى جانب أبي يوسف في مجلس قضائه إذ ورد عليه رجل معتم في زي أهل إفريقية فصاح: كتاب أبي عبد الرحمن عبدالله بن غانم قاضى إفريقية ، فدعا به فلما صار بين يديه دفع الكتاب إليه ، فسأله من أنت قال : « أنا أبو التهام عبد الوهاب بن محمد خرجت حاجاً ، فكتب معى ابن غانم هذا الكتاب إليك وأمرنى بإيصاله بنفسى وأخذ الجواب » ، فقال هاشم : فدفعه إلى ، وقال « فضه واقرأه وارفع صوتك يا هشام وأعلن بقراء ته » ففعلت وقرأته عليه وأصاخ نحوه فإذا فيه مسائل مما نزل به يشاوره فيها ويستقضيه في جوابها ، فلما فرغت من قراء تـ أمر بدرجة ، ثم التفت إلى أبي التمام وقال: « احضرسفرك؟ » قال: « نعم » قال: « قد ترى ما نحن فيه ولعله لا يتهيأ لك الوصول إلينا ، فخذ جوابك في مقامك ، يا هشام ، اكتب له في ظهره : « من يعقوب بن إبراهيم إلى عبد الله بن غانم قاضي إفريقية » ثم دعا له وشكره على تثبته فيها ينزل به وأعلمه أن ذلك كان صدر السلف الماضين ، ثم تابع إملاء المسائل على نحوها في كتابه ، كل مسألة وجوابها ، وما أعاد نظراً في الكتاب ، وأمرني فختمته وعنونته ، وألقاه إلى أبي التهام وقال له : « هذا جواب صاحبك ، فإن أمكنك الوصول إلينا جددت معك كتاباً » قال هشام: هذا بعض ما يذكر من حفظ أبي يوسف رحمه الله.

قال ابن عبدون القاضى : كان ابن غانم أحكم الناس ، خاصم عنده ابن زرعة أختا

له ، فحكم لها عليه ، فبلغ ذلك من ابن زرعة كل مبلغ ، فواف اه في طريق الديدان ، فقال له : «يا بن الفاعلة! » وأغرق في سبه ، فلم يرد عليه جواباً ، فلم كان بعد ذلك خرج أيضا إلى الديدان فلقيه ابن زرعة فسلم عليه ابن غائم وبره ، وقال له : « امض بنا » فمضى معه إلى متنزهه ، فأحضرطعاما فأكل معه ثم انصرف ، فلما أراد مفارقته قال له : «يا أبا عبد الرحمن ، اغفر لى ، فقد كان من يخطأ إليك » فقال : « أما هذافلست أفعله حتى أخاصمك بين يدى الله تعالى ، وأما أن ينالك منى في الدنيا مكروه أو عقوبة فأنت آمن من هذا » .

يروى أن عبد الله بن غانم: جاءه ابنه من عند المعلم فسأله عن سورته وحفظه فقرأ عليه أم القرآن، فأحسن في قراء ته، فدفع له عشرين ديناراً، فلما جاء بها الصبى إلى المؤدب أنكر ذلك وظن بالصبى ظناً فأخذها وجاء بها إلى ابن غانم، فقال له: "لم رددتها، هل استقللتها؟ " فقال المعلم: "ما أتيت لهذا، إنا ظننت بالصبى ظناً " فقال له: " لحرف واحد مما علمته يعدل الدنيا وما فيها."

وكان ابن غانم حسن اللباس ، يلبس من الثياب رقيقها ، وقد جعل للنساء يوما يجلس فيه للنظر فيهن ، فكان يلبس القرق الدنى والثياب الخلقة ، ثم يضرب ببصره إلى الأرض ، فمن كان لم يره قلل لم يشك أنه مكفوف . وكان له حظ من الصلاة فى ليله ، فإذا انقضت صلاته وقعد فى آخرها للتشهد . . .

[ ولما توفى ابن غانم قال ابن الأغلب: «يا أبا محرز ، إنى عزمت على توليتك القضاء » فقال له أبو محرز: «لست [ أصلحه لهذا الأمر ، ولست أطيقه » ، فقال له إبراهيم بن الأغلب]: لو كان لأغلب بن سالم ويزيد بن حاتم باقيين [ لم أكن أنا أميراً] ولو كان عبد الرحمن بن أنعم وعبد الله بن فروخ باقيين [ لم تكن أنت قاضياً ، ولكل زمان رجال وعلى الأمير الاختيار: ، فقال أبو محرز [ متمثلاً]:

## [ خَلَتِ الديار فسُدتُ ] غَيْرَ مُسَوَّد ومنَ الشَّقَاء تَفَرُدِي بالسُّؤدُد

( فقال له « قد وليتك القضاء » فامتنع فأمر ) به فأبى ، فأمر إبراهيم عامر بن المعتمر القائد وكرحه الشرطة ليأخذ بضبه ويخرجه من باب مقصورة الجامع فيقعد ( للنظر بين الخصوم . فلما قدموا إليه نظر أبو محرز فيما بينهم فكبروا فسمع إبرا هيم بن الأغلب التكبير فقال لأصحابه : ( قد قبل أبو محرز القضاء . ) . . . . وأربعة أشهر وعشرة أيام .

# ولاية أبى العباس عبد الله ابن إبراهيم بن الأغلب التميمي

لما مات إبراهيم بن الأغلب [ انتقلت الولاية من ] بعده لابنه أبنى العباس عبد الله ، وكان غائبا [ بمدينة طرابلس فقام ] أخوه زيادة الله بالأمر ، وأخذ له البيعة [ على نفسه وعلى أهل بيته ] وجميع رجاله ، وقدم أبو العباس [ عبد الله بن إبراهيم بن الأغلب من طرابلس ، فتلقاه أخوه زيادة الله وسلم الأمر إليه .

تم بحمد الله

## أ ـ المصادر ومراجع التحقيق:

- ١ ـ ابن الأبار \_ الحلة السيراء . تحقيق د / حسين مؤنس القاهرة ١٩٦٣ م .
- ٢ ـ ابن أبيك ـ الدرة المضية في أخبار الدولة الفاطمية . تحقيق صلاح الدين المنجد القاهرة ١٣٨٠ هـ ـ ١٩٦١ م .
  - ٣- ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ دار صادر ـ بيروت ١٣٨٥ هـ ـ ١٩٦٥ م ـ
  - ٤ \_ أحمد بن أبي الضياف \_ أتحاف أهل الزمان بأخبار تونس ، تونس ١٩٦٣ .
    - ٥ ـ الإدريسي ـ نزهة المشتاق في اختراق الأفاق نابولي ـ روما ١٩٥١ م .
    - ٦ الأصفهاني مقاتل الطالبين تحقيق محمد صقر القاهرة ١٩٤٧ م -
    - ٧- ابن واصل الحموى تهذيب الأغاني دار الشعب القاهرة ١٩٦٦ م .
    - ٨ الأنصارى إلمنهل العذب في تاريخ طرابلس المغرب ليبيا ١٩٦٦ م.
- 9 \_ الباجى المسعودى \_ الخلاصة النقية في أمراء إفريقية . تحقيق محمد بيرم التونسي . تونس ١٣١٥ هـ ١٨٩٧ م .
  - ١٠ \_ البخاري \_ التاريخ الكبير القاهرة \_ بدون تاريخ .
  - ١١ البكري المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب باريس ١٩١١م .
    - معجم ما استعجم ـ القاهرة ١٩٤٥ م .
  - ١٢ \_ البلاذري \_ أنساب الأشراف . تحقيق جريفز فالدسين ١٨٨٣ م .
    - ١٣ ـ التوحيدي ـ الأمتاع والمؤانسة . بيروت ـ بدون تحقيق وتاريخ .
  - ١٤ \_ الجهشياري \_ الوزراء والكتاب \_ تحقيق لجنة التأليف والترجمة \_ القاهرة ١٩٥٧ م .

- ١٥ \_ ابن أبي حاتم \_ الجرح والتعديل \_ دمشق \_ ١٩٦٨ م .
- ١٦ \_ ابن حجر \_ لسان الميزان . دار المعارف النظامية \_ الهند ١٣٢٩ هـ .
  - \_تهذيب التهذيب ، دار المعارف النظامية \_ الهند ١٣٢٥ هـ .
- ۱۷ ـ ابن حزم ـ جمهرة أنساب العرب ، تحقيق عبد السلام محمد هارون ـ دار المعارف ـ القاهرة ۱۳۸۲ هـ ـ ۱۹۲۲ م .
  - ١٨ ـ ابن حوقل ـ صورة الأرض ـ ليدن ١٩٦٨ م .
  - ١٩ ـ ابن حيان ـ مشاهير علماء الأمصار ـ ليدن ١٩٦٨ م .
  - ٢ \_ الخزرجي \_ خلاصة تذهيب الكمال \_ بيروت \_ ١٣٩٩ هـ \_ ١٩٧٩ م .
- ٢١ ـ ابن الخطيب ـ أعمال الأعلام ـ الجزء الثالث . تحقيق أحمد مختار العبادى ـ دار البيضاء ـ المغرب ١٩٦٤ م .
  - الإحاطة في أخبار غرناطة تحقيق محمد عبد الله عنان القاهرة ١٩٧٧ م .
    - ٢٢ ـ ابن خلدون ـ المقدمة دار الشعب ـ القاهرة ١٩٦٨ م .
       العبر من ديوان المبتدأ والخبر ـ بولاق ـ القاهرة ١٢٨٤ هـ .
  - ٢٣ ـ ابن خلكان ـ وفيات الأعيان ـ تحقيق محمد محيى عبد الحميد ـ القاهرة ١٩٤٨ م .
- ٢٤ ـ الدباغ ـ معالم الإيمان ـ تحقيق الدكتور محمد الأحمدى أبو النوز والدكتور محمد ماضور ـ تونس ١٩١٤ م .
- ٢٥ ـ ابن أبى دينــار ـ المؤســس فى أخبار إفريقية وتونس ـ تحقيق محمد شمام ــ تونس ١٩٦٧ م .
  - ٢٦ الذهبى ميزان الاعتدال في نقد الرجال تحقيق على محمد البجاوى القاهرة ١٣٨٢ هـ ١٩٦٣ م .

- ٢٧ الرقيق القيرواني تاريخ إفريقية والمغرب تحقيق وتقديم المنجى الكعبى تونس ١٩٦٨ م .
- ۲۸ ـ السبكى ــ طبقات الشافعية \_ تحقيق محمود الطناحى وعبد الفتاح الحلو \_ القاهرة ١٣٨٣ هـ .
- ٢٩ السلاوى الاستقصاء لأخبار دولة المغرب الأقصى الدار البيضاء المغرب ١٩٥٤ م .
- ٣ الســـيوطى بغية الوعاة تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم القاهرة ١٣٨٤ هـ ١٩٦٤ م
  - تاريخ الخلفاء تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد القاهرة ١٩٦٧ م.
- ٣١ ابن شاكر فوات الوفيات تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد القاهرة ١٩٦٣ م .
  - ٣٢ ـ الشهاخي ـ السير ـ القاهرة بدون تاريخ .
  - ٣٣ ـ الشهرستاني ـ الملل والنحل ـ تحقيق طه الزيني ـ الحلبي ـ القاهرة ١٩٦٣ م .
    - ٣٤ ـ الشيرازي ـ طبقات الفقهاء ـ بغداد ١٣٥٦ م .
- ٣٥ ـ الطبرى ـ تاريخ الرسل والملوك \_ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم دار المعارف ـ القاهرة ١٩٦٨ م .
  - ٣٦ ــ ابن طولون ــ قضاة دمشق ــ دمشق ١٩٦٨ م .
- ٣٧ ابن عبد الحكم سيرة عمر بن عبد العزيز تحقيق أحمد عبيد القاهرة ١٣٧٣ هـ- ١٩٥٤ م .
  - فتوح مصر والمغرب بيروت ـ ١٩٧٨ م .

- ٣٨ ـ عبد الواحد المراكشي ـ المعجب في تلخيص المغرب ـ تحقيق محمد سعيد العريان ـ القاهرة ١٩٤٩ م .
  - ٣٩ ـ ابن عذارى ـ البيان المغرب في أخبار المغرب ـ بيروت ـ ١٩٥٠ م .
- ٤ \_ أبو العرب \_ طبقات علماء إفريقية \_ تحقيق محمد بن أبى شنب \_ الجزائر ١٣٣٢ هـ \_ . ١٩١٤ م .
  - ٤١ ـ القزويني ـ أخبار البلاد وآثار العباد ـ بيروت ١٩٧٦ م .
- ٤٢ \_ القفطى \_ أنباء الرواة \_ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم \_ دار الكتب المصرية ١٩٦٤ م .
  - ٤٣ ـ القلقشندي ـ صبح الأعشى ـ القاهرة ١٩٢٢ م .
  - ٤٤ \_ الكندى \_ الولاة والقضاة \_ تحقيق رفن كست \_ لبنان ١٩٠٨ م .
  - ٥٥ \_ المالكي \_ رياض النفوس ج ١ \_ تحقيق د / حسين مؤنس القاهرة ١٩٤٩ م .
    - ٢٦ ـ أبو المحاسن ـ النجوم الزاهرة ـ دار الكتب ـ القاهرة ١٩٦٣ م .
  - ٤٧ \_ المسعودي \_ بروج الذهب \_ تحقيق محمد محيي النين عبد الحميد \_ القاهرة ١٩٦٤م .
    - ٤٨ ـ المقرىء نفح الطيب تحقيق . محمد محيى الدين عبد الحميد القاهرة المحمد على الدين عبد الحميد القاهرة المحمد على العبد المحمد ١٣٦٧ م .
    - 89 ـ النويرى ـ نهاية الأرب فى فنون الأدب ج ٢٤ ـ تحقيق د/ حسين نصار ـ مراجعة د/ عبد العزيز الأهواني ١٩٨٢ م .
      - ٥ \_ ياقوت الحموى \_ معجم البلدان \_ القاهرة ١٣٢٤ هـ \_ ١٩٠٦ م . معجم الأدباء .
        - ٥ اليعقوبي البلدان ليدن ١٨٠٩ م -
          - تاریخه دار صادر ۱۹۲۸ م .

## ب-المراجع العربية:

- ١ \_ أحمد فكرى \_ مسجد القيروان القاهرة ١٩٣٥ م.
  - آثار تونس الإسلامية تونس ١٩٥٨ م .
- ٢ ـ د / أحمد مختار العبادى ـ سياسة الفاطميين نحو المغرب والأندلس . مجلة كلية الآداب ـ جامعة الإسكندرية ١٣٧٧ هـ ـ ١٩٥٧ م .
  - ٣-د/ حسن إبراهيم حسن \_ تاريخ الإسلام السياسي القاهرة ١٩٧٣ م.
    - ٤ \_ حسن حسنى عبد الوهاب \_ خلاصة تاريخ تونس ـ تونس ١٩٧٦م .
      - آداب المعلمين\_تونس ١٩٥٨ م .
  - ورقات عن الحضارة العربية بإفريقية التونسية المنار تونس ١٩٦٦ م .
    - ٥ ـ د/ حسين مؤنس ـ فتح العرب للمغرب القاهرة ١٩٤٧ م .
      - معالم تاريخ المغرب والأندلس القاهرة ١٩٨٣ م .
        - ٦ \_ الزركلي \_ الأعلام \_ القاهرة ١٣٨٣ هـ \_ ١٩٦٣ م .
      - ٧ ـ زكى محمد حسن ـ فنون الإسلام ـ القاهرة ١٩٥٤ م .
  - ٨ ـ د / سعد زغلول عبد الحميد ـ تاريخ المغرب العربي ـ الإسكندرية ١٩٨٤ م .
    - ٩ ـ السيد عبد العزيز سالم ـ تاريخ المغرب في العصر الإسلامي .
  - ١٠ محمد زينهم محمد عزب الإدارة المركزية للدولة الأموية رسالة ماجستير ١٩٨١ م .
     آداب القاهرة .
    - ١١ \_ محمد ضياء الدين الريس \_ الخراج \_ القاهرة ١٩٨١ م .
    - ١٢ \_ محمد عبد الله عنان \_ تراجم أندلسية وشرقية \_ القاهرة ١٩٥٦ م .

١٢ ـ محمد عبد الله عنان ـ تراجم أندلسية وشرقية ـ القاهرة ١٩٥٦ م .
 ١٣ ـ محمد على دبوز ـ تاريخ المغرب الكبير ـ القاهرة ١٣٨٣ هـ ـ ١٩٦٣ م .

١٤ ـ د/ محمود إسهاعيل عبد الرزاق ـ الأغالبة ـ القاهرة ١٣٦٧ هـ .

الخوارج في المغرب الإسلامي دار البيضاء المغرب ١٩٧٣ م.

## جـ المراجع الأجنبية:

- (1) NEVILL BARBOUR A SURVEY OF NORTH WEST AFRI-CA (THE MAGHIRB) LONDON - NEW YORK 1959.
- (2) MARCAIS LA BERBERIE MUSULMANE PARIS 1939.
- (3) TERRASSE HISTOIRE DU MAROC PARIS 1952.

4 10 4

# الكشاف المام

|                        | 8                           | 44                   | أيو اليصر            |
|------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
|                        | الاعلام                     | ١.                   | يطرس.                |
|                        | ﴿ أَبَانَ بِنَ مَعَاوِيةً   | 7.4                  |                      |
| 1.4                    | ﴿ إبراهيم بن شجرة           | ٤٨                   | پکر بن رائل          |
|                        | البرنسى البرنسي             | 144 . 74 . 1 .       | يلاي                 |
| 67/ , 77/              | ﴿ أحمد بن إسحاق             | 144                  |                      |
| 146 , 144 , 144        | إ أحمد بن محمد بن أبى       | ٦٨ ، ٦٧ ، ٦٥ ، ٦٤    | بلج بن يشر القشيري   |
|                        | عبيدة                       | YY , Y\ , Y- , 74    | -                    |
| . ۲۹                   | إدريس                       |                      |                      |
| 144 . 144 . 140        | إ إسماعيل بن يدر            | 17,1., 11            |                      |
| γ.                     | إ إسماعيل بن ريان بن        | 1.6                  | بن بلسكوط            |
|                        | وعبد العزيز                 | 144                  | بوأب (حوثرة بن عباس) |
| ٥٩                     | إسماعيل بن عبد الله         | ٧٧ ، ٢٨ ، ٣٠ ١       | تمام بن علقمة        |
| ٤٦                     | ابن الأشعت                  | ٨٦. ٦٥               | ثعلبة بن سلمة        |
| 37 . 77 . 79           | أمالأصبع                    | 1.2.98               | ثعلبة بن عبد الله    |
| <b>ምን፣ ምይ፣ ምም፣ ነ</b> - | ألفوتسو                     | ٧٨                   | ثوابة بن سلمة        |
| 17 , 71                | أمية بن عبد الملك           | <b>₩</b>             | ثوابة بن عمرو        |
| 44                     | ٳؽڒٲؠڽڵٲ                    | 117.117              | جابر بن لبيد         |
| 1-4                    | أبو أيوب                    | ٣٨. ٣٧               | جاك الأول            |
| ĹĹ                     | ابن باجة                    | 18                   | أبو جعفر المنصور     |
| 44                     | يالامينو                    | ) A£                 | أبو جوشن             |
| 1.4.1.4.1.1            | َ <b>يدر</b><br>د د د       | <b>)</b>             | الحارث بن أسد        |
| 1-4                    | البراز                      | 1.7                  | الحارث بن بزيع       |
| ١-٣                    | اليرنسى                     | ۱۰۳، ۷٤              | حبيب بن عبد الملك    |
| ££.£\                  | ابن بسام                    | \$ 17 . 77 . 7E . 09 | حبيب بن أبى عبيدة    |
| 76 . 77 . 71 . 7.      | بشر بن صفوأن                | λο , λ· , Υε         |                      |
| ٠٦ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٨٢      | 4 1                         | 177.170              | أبن حجاج             |
| 111                    | این بشیر                    |                      |                      |
| • •                    | الحر بن عبد الله<br>ابن حزم |                      |                      |
| ٤١                     | این حزم                     |                      |                      |
|                        |                             | 8                    |                      |

|                   | ,                         | e                                      |                            |
|-------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| 1.4               | إ الرماحس بن عبد العزيز - | Š.                                     | حسان بن یحیی               |
|                   | الكناني                   |                                        | الأنصارى                   |
| ٣٨                | روی دیاز                  | ٧١                                     | الحصن بن الدجن             |
| £¥                | ابن الزبير                | ١٠٤                                    | <b>حن</b> ص بن میمون       |
| ٤٩                | أيو زرعة                  | ¥£                                     | حفص ين النعمان             |
| ĹĹ                | این زهر                   | 176.174.174                            | ابن حنصون                  |
| 14 . 14 . 74 . 74 | الزهرى                    | 140                                    |                            |
| AY                |                           | ١١٠ ، ٣٠                               | الحكم ( الأول )            |
| ٨٥                | زیاد بن أب <i>ی</i> حبیب  | 111.4.71                               | الحكم بن هشام              |
| ٥٩                | زياد بن النابغة           | 114.114.111                            |                            |
| 40.42             | أبو زيد                   | 144                                    | . حمدونة                   |
| ٥٢                | زید بن حصن                | <b>YY . 3A . 3Y . 3</b> .              | حنظلة                      |
| ĹĹ                | ابن زيدون                 | ٦١ ا                                   | حنيفة بن الأحرض            |
| 1.1               | سالم ( أبو زعبل )         | 1.4.1.1                                | حيوة بن ملامس              |
| 1.1               | سعد بن عبادة              | 4.4                                    | حيوة بن الوليد             |
| ĹĹ                | ابن سعید                  | ٤٧                                     | خالد بن الوليد             |
| ۷٤،۷۳             | السفاح ( أبو العباس )     | 1 - , 11 - 11                          | خالد بن زید                |
| 1-1               | سفيان بن عبد الواحد       | 1.1                                    | ابن الخشخاش                |
|                   | المكناسي                  | \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ | أبو الخطار ( الحسام بن     |
| ۸۳ ، ۸۲           | سليم بن منصور             |                                        | ضرار الكلبي )              |
| 1.0.1.2.1.4       | سليمان الأعرابي           | <b>YA</b>                              | ابن الخطيب                 |
| 76.04.05          | سليمان بن داود            | <b>Y</b> A                             | ابن خلدون                  |
| ۸ه ، ۸ه           | سليمان بن عبد الملك       | ١٠٣                                    | داود بن هلال ( أبو         |
| ٧٤ ، ٧٣           | سليمان بن هشام            |                                        | معن )                      |
| ٦.                | السمح بن مالك             | ١٨                                     | درذی                       |
|                   | الخولاني                  | 1.4.1.4                                | ابن ديوان الجيشان <i>ي</i> |
| <b>Y4</b>         | اين السوداء               | . 06.01.21.A                           | ذري <i>ق</i>               |
| ٣٣                | السيد كامهادور            | ٧٥ . ٨٥                                | •                          |
| ££                | السيكندى ،                | ١.٥                                    | ىزق                        |
| YY                | أبوالشجاع                 | il it                                  | ابن رشد                    |
|                   | -                         |                                        |                            |
|                   | - 1                       | o. –                                   |                            |
|                   |                           |                                        |                            |

|                                             |                                     | •                                         |                    |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| اينالشمر                                    | Š 117                               | عبد الرحمن بن حبيب                        | ۸۳، ۷۹، ۷۱، ۶۹     |
| سمر بن المختار<br>شمر بن المختار            | <b>YY</b>                           |                                           | 110.1-4            |
| صالع بن على                                 | <b>Y</b> **                         | عيد الرحمن الحكم                          | . ۱۱۷ . ۲۱۱ . ۱۱۵  |
| آبو الصباح<br>- آبو الصباح                  | 1.1                                 | عيد الرحمن بن زياد                        | ۸۶                 |
| الصميل بن حاتم                              | VY . YA . AA . PA                   | عيد الرحمن بن عيد الله                    | 71                 |
| . , , 0.55                                  | 844.48.41.4.                        | الغانتي                                   |                    |
| طارق بن زیاد                                | 0£.01.0EA                           | عيد الرحمن بن علقمة                       | ٧٧ ، ٧٧            |
| 30.00                                       | 37 . 76 . 0A . 0Y                   | عبد الرحمن بن محمد                        | 141 . 140 . 145    |
|                                             | ۸۲ .                                | عبد الرحمن بن معاوية                      | V7 . Y0 . Y£ . £7  |
| أمعاصم                                      | ٧٥                                  |                                           | 11 , 1 , , A1 , YY |
| برے عم<br>عاصم پن مسلم                      | 17 . 14 . 17 . 17                   | -                                         | . ۱ . ۷ . ۱ . ۵    |
| عامر                                        | ۸۹ ، ۸۳ ، ۸۲ ، ۸۸                   | عبد الرحمن بن هشام                        | . 74               |
|                                             | ٩.                                  | عبد الرحمن بن يوسف                        | 44                 |
| ابن عباد                                    | ٤٤                                  | عبد العزيز بن مروان                       | Y£ . £A            |
| بين جيد<br>عباس بن عبد الله بن              | 111                                 | عبد العزيز بن موسى                        | 76.09.04           |
| مروان<br>مروان                              |                                     | عبد الغافر اليحص <i>بى</i>                | 1.4.1.1            |
| حروب<br>عباس بن ناصح                        | 116                                 | ې عبد الملك بن جهور                       | . ۱۲۷ . ۲۲۱ . ۱۲۵  |
| عبد الله بن <b>خ</b> الد                    | 17.17.1.18                          |                                           | 144                |
| عبد ألله بن الزبير<br>عبد الله بن الزبير    | ٣٦                                  | عبد الملك بن قطن                          | ٧٠ ، ١٢ ، ١٨ ، ١٢  |
| عبد الله بن زيد<br>عبد الله بن زيد          | ٥٩                                  |                                           | ٨٥                 |
| عبد الله بن سعد                             | ٤٧                                  | 🧯 عبد الملك بن مروان                      | . 04. 54. 54       |
| عبد الله بن عمر                             |                                     |                                           | . ۱.۷              |
| عبد الله بن محمد<br>عبد الله بن محمد        | 1.4                                 | عبد المؤمن                                | **                 |
| عبد الله بن وهب<br>عبد الله بن وهب          | 1.4                                 | ﴾ أبو عبدة                                | ۲۸ ، ۸۷ ، ۸۸       |
| عبد الحميد بن بسيل<br>عبد الحميد بن بسيل    | 170                                 | عيدة بنت هشام بن عبد                      | 77                 |
| عبد الحميد بن غانم                          | 1.4.1.4                             | الملك                                     |                    |
| عبد الحميد بن عالم<br>عبد الرحمن ( الثاني ) | WY . W1 . W-                        | 🖔 عبد الواحد بن سليمان                    | ٧٤ ، ٧٣            |
| عبد الرحمن ( التاني )<br>عبد الرحمن الناصر  | . 176 . 77 . 71                     | ري عبدوس بن أبي عتمان                     | 14                 |
| عبد الرحمن المحسر                           | 177.177.170                         | 47                                        | ۸۳ . ۸۲            |
|                                             | 14- , 144 , 144                     | ريان الله بن أبان<br>** عبيد الله بن أبان | 1.4                |
|                                             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                           |                    |

| عبيد الله بن المبحاب    | 17, 11 | فلورندا                 |                   |
|-------------------------|--------|-------------------------|-------------------|
| عبيد الله بن عثمان      |        | ﴿ النهرى                | ١.٢               |
| أبو عثمان               |        | ﴿ فيليبالثالث           | ٤٢                |
| عثمان                   |        | ﴿ القعقاع بن زينهم      | ١-٧               |
| عثمان بن أبى تسعة       |        | الكعيى                  | 71                |
| عثمان بن المثن <i>ي</i> |        | ﴿ كَلَثُومُ بِنْ عِياضٌ | ۲۷ ، ۲۲ ، ۲۵ ، ۲۲ |
| أپڻ عروة                |        | ﴿ كنانة بن سعيد الأسود  | ١٠٣               |
| عقبة بن الحجاج          |        | ﴿ الكناني               | 1.1.1.A.1.Y       |
| عقبة بن نافع            |        | ﴿ ابن اللبانة           | ĹĹ                |
| الملاء                  |        | ﴿ ابن لبيد              | 114               |
| علاء بن عبد الحميد      |        | ﴿ لاس نيقاس القرلوزي    | 44                |
| اپڻ عمار                |        | ﴿ لوبير بيزيز           | ٣٦                |
| عمرو بن الخطاب          |        | ﴿ اليسانة               | ٥٩                |
| عمر بن عبد العزيز       |        | ﴿ ليفي بروفنسال         | ۲۷ ، ۱۸           |
| عنيسة بن عبد الرحمن     |        | ﴿ ليون                  | **                |
| عیسرن بن سلیمان         |        | ﴿ مالك بن أنس           | . \ \ \ \ \ \ \   |
| الأعراب <i>ي</i>        |        | 🖔 مالك بن عبد الله      | 111               |
| أبو عيس <i>ي</i>        |        | ﴿ القرشي                | 3                 |
| ابن غارسیا              |        | ﴿ محمد بن سعيد          | ٧٣                |
| غالببنةام               |        | 🥉 محمد ين عبد الرحمن    | 114               |
| الغزالي                 |        | 🦹 محمد بن هشام          | 177.170           |
| غطفان بن سعد            |        | ﴿ محمد بن وليد          | 177.171.17.       |
| الغمر بن يزيد           |        | 🖔 محمد بن يوسف          | ١.٥               |
| غولد ريهر               |        | ﴿ المختار               | YY                |
| غياث بن علقمة اللخمى    |        | 🦔 مروان پن محمد         | 74                |
| غيطشة                   |        | 🥈 مسلمة بن عبد الملك    | 74 . 77 . 70      |
| فارقاس                  |        | ﴿ المسودة               | 1.4               |
| فاطمة                   |        | ﴿ مصعب بن هاشم          | ۸٤ ، ۳۸ ، ۲۸      |
| قرديناند الأرغوني       |        | ﴿ أبو المطرف            | 144 . 144         |
| فرديناندالثالث          |        | ﴿ معاوية                | 1.4.46.64         |

| ١.٨                    | الهواري                | ££.                                    | المتمد               |
|------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| 1.                     | الهيثم بن عبيد الكناني | ٥٧.٥٤.٥٣.٥١                            | مغيث الردمي          |
| 71                     | ﴿ الهيثم بن عصير       | •                                      |                      |
| ٨.٧                    | وقلة ٰ                 | 1.4                                    |                      |
| . 111                  | الوليد بن عبد الرحمن   | ¥4. ¥0                                 | أيو المغيرة          |
| . 29 . 24 . 24 . 4     | الوليد بن عبد الملك    | ١.٥                                    | المغيرة بن الوليد بن |
| 16, 46, 46, 37         |                        |                                        | معاوية               |
| <b>YY</b> , <b>Y</b> Y | الوليد بن يزيد         | ٤٤                                     | المقرى               |
| 1.0.1-6                | وهب الله بن ميمون -    | 141                                    | المنذر بن محمد       |
| AY , A+ , Y1 , YA      | یحیی بن حریث           | <b>*</b> Y                             | المنصور بن أبي عامر  |
| ٦.                     | یحیی بن عثمان          | 1.1                                    | مهلب الكلبي          |
| ٦.                     | یحیی بن مسلمة          | ٣٨                                     | . موريقو             |
| ٧٣                     | يحيى بن معارية         | 177.170                                | <i>هوسی</i> پن حدیر  |
| ٦.                     | يزيد بن عبد الملك      | . ۵ ٤٧ ، ٩ ، ٨                         | موسی بن نصیر         |
| ٤٧                     | يزيد بن معارية         | 10.30.76.00                            |                      |
| 1.4.1.4.43             | يزيد ين يحيى           | . ٨٥ . ٦٤ . ٥٨ .                       |                      |
| 14.                    | أبو اليسر              | 11,1,,41                               |                      |
| ٧£ ، ٧.                | أبو يعقوب              | 19.75                                  | ميسرة المحفور        |
| 00.01.64.64            | يليان                  | <b>YY</b>                              | ابن نصير             |
| ۵٧                     |                        | 141                                    | أيو نواس             |
| 4. A                   | يوليان                 | ١٧ ، ٦٦ ، ٦٥                           | حارون القرنى         |
| \.o. Y\                | يوسف.                  | 114                                    | هاشم بن عبد العزيز   |
| 74 . 74 . 64 . 74      | يرسف بن يخت            | ١.٥                                    | هذيل بن الصميل       |
| ٣٤                     | يوسف بن تاشفين         | } \· <b>4</b>                          | هشام بن عبد الرحمن   |
| A1 • A • • Y4 • YA     | يوسف بن عبد الرحمن     | 11.                                    |                      |
|                        | . h . E . e . e . e    | 11                                     | هشام بن عبد العزيز   |
|                        | ۲ ـ ال هاکن            | § V · , 74 ، 78 ، 78                   | هشام بن عبد الملك    |
|                        | الجغوافية              | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |                      |
|                        |                        | 1 11 . 14                              | هشام بن عورة         |
| 0 £9                   | آبة                    | 1.4                                    | ابن أبي هند          |
|                        |                        |                                        |                      |

|                    | \$                                                                                            | 7- <b>1</b>    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| V- , 74 , 74 , 79  | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                         | آريونة<br>،، - |
| V7 . Y2 . Y7 . Y1  | P Y . PY . 07 . 3                                                                             | البيرة         |
| ۸۳، ۸۷، ۷۸، ۷۷     | \$ 4£ . 07 . 07 . 77                                                                          |                |
| 4- : 44 : 40       |                                                                                               |                |
| ٥٣                 | ٩٠ ، ١٠٠ ، ١٠٣ ﴿ أُورِيولَة                                                                   | 4              |
| ٦٣                 | ١٠ ﴾ الله                                                                                     | أبيط           |
|                    | ٦٥ ، ٧٨ ، ٨٨ ، ﴿ الأندلس                                                                      | الأردن         |
| 74. 77. 76. 77     | \.\                                                                                           |                |
| 27 . 77 . 70 . 72  | ¥ . ٣٦                                                                                        | أرغونة         |
| £0. ££. £1. £.     | ٤٣.٣٦                                                                                         | الأركوس        |
| 0 £9 . £A . £7     | \\\.\\.\\.\\.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                        | إسبانيا        |
| .00.20.01          | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                        |                |
| ٧٠ ، ٨٠ ، ٢٥ ، ٠٢  | <u></u>                                                                                       |                |
| 18, 78, 78, 31     | €. 77 77. 7£. 77                                                                              |                |
| 14.77.77.70        | . LY E1 . TA . TA                                                                             |                |
| YY . Y\ . Y 74     | OV. 07. 10. 11                                                                                |                |
| Y7 . Y0 . YE . YT  | 141.01                                                                                        | استيجة         |
| A1 . V1 . VA . VY  | ٨٠،٦٨                                                                                         | استرقة         |
| A0 . A£ . AT . AY  | الربيولة ١٠ ١٠٠، ١٠٠ الربيولة ١٠ ١٠ ١٠٠ ١٠٠ الربيولة ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١ | الإسكندرية     |
| 7                  | ¥A                                                                                            | آسيا           |
| . 46 47 . 47 . 41  | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                        | أشبيلية        |
| . 44 47 . 47 . 40  |                                                                                               |                |
| . ۱.۳ . ۱ 44       | 07 . 20 . 74 . 77                                                                             |                |
| . 177 . 171 . 11.  | . 97 . 97 . 90                                                                                |                |
| . 170 . 172 . 177  | 147 , 140 , 1-1                                                                               |                |
| . 174 . 174 . 177  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                         | أشتريس         |
| ۱۳۰                | ٦٨                                                                                            | الأصفحام       |
| W4 . WY . YY . 1A  | ٦١ ﴿ أُورِيها                                                                                 | أفرنجة أ       |
| 1.4                | ٢٤ ، ٢٤ ، ٤٤ أوربط                                                                            | إفريقية        |
| ٤٧ . ٤٢ . ٣٨ . ٢ . | ۲۳ ، ۲۶ ، ۲۰ 🏻 تونس                                                                           | •              |
|                    |                                                                                               |                |

| ٧٧ ، ٦٩ ، ٤٧         | ﴾ الجزيرة                                        | ٧٠، ٥٢             | بابالجزيرة           |
|----------------------|--------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 17.07.08.1.          | الجزيرة<br>كالمجلية<br>المجلية                   | . 1-T . V aY       | بابالقنطرة           |
| 47                   |                                                  | 144                | J                    |
| ٤٥                   | }<br>} جنوة                                      | 11                 | بایش                 |
| 117 . 11 . 1 . 1 . A | ﴾<br>﴿ جيان                                      | . 44 . 07 . 00     | باجة                 |
| 17.1                 | ﴾<br>﴿ أم حكيم                                   | ١                  | • •                  |
| 40                   | ' ' '                                            | YY                 | ڀاري                 |
| ĹĹ                   | }}<br>حلب                                        | ٥٧                 | ہاند                 |
| ١٠١، ٧٨              | )<br>الأحمص                                      | 144                | ۔<br>پیشتر           |
| 23                   | چ خراسان                                         | YW . Y .           | <br>البحر المتوسط    |
| ٣٣                   | ﴾ دانيا                                          | **                 | بداجرز               |
| 20. 41. 44. 44       | ﴿ دمشق                                           | 4                  | برتفال               |
| 74 . 74 . 74         | <i>'III</i>                                      | 44                 | برج أسامة            |
| 10.16.18             |                                                  | 70                 | يرج الشهداء          |
| ١.                   | /////////////////////////////////////            | 1-4                | ر<br>برشلونة         |
| ĹO                   | ﴾<br>ھينيا                                       | 1.6                | البشقش               |
| ٨٠.٣٦                | ﴾ إلىاط                                          | ٧٣ ، ٣١ ، ٢٩       | يفداد                |
| 110 , 116            | ﴿ الربض                                          | 7£                 | بلاد مابين النهرين   |
| , 1-0 , 1-Y, Yo      | ﴿ الرصافة                                        | 71                 | بلاط الشهداء         |
| 1.4                  |                                                  | ١.                 | بلايو                |
| ٣٨                   | ﴿ روندا                                          | **                 | البليار              |
| . ٧٨ . ٥٣ . ٥٢       | <b>ئ</b> ى ئ <u>ۇ</u>                            | ١.٤                | بليارش               |
| 1.4                  | , in                                             | 1.6.78.0.          | بنيلونة              |
| 1.4                  | ي نبين                                           | ٤٥                 | البندقية             |
| ٣٤                   | ﴿ الزلاقة                                        | ٣٠. ٧٤             | بيزنطة               |
| ٧٠ ، ٩ ، ٨           | ﴾ سبتة                                           | ٤٥                 | پيزه                 |
| ٧٧ ، ٤٧              | ﴾ سبرة                                           | , 1                | بيط <i>ي</i> ( نهر ) |
| AT . A Y 7A          | ﴿ سرقسطة                                         | 8                  | التاجو ( نهر )       |
| 17 . 11 . 1          | <i>IIII.</i>                                     | 01.04              | تدمير                |
| 47 . 47 . 40 . 48    | ریه<br>نیمن<br>الزلاقم<br>سبته<br>سبره<br>سرقسطه | £V , £Y , WA , Y - | توئس                 |
|                      | •                                                |                    |                      |

| A0 . A6 . A7 . 79  | ;                   | . 1.0. 1.£. <b>1</b> A                                                                | ,              |
|--------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                    |                     | N .                                                                                   |                |
| 4                  |                     | 177.170.1.4                                                                           |                |
| 14. 17. 10. 17     |                     | į.                                                                                    | سوتا           |
| ١٠٠، ٩٩            |                     | YA . Y4 . Y6                                                                          | سورية          |
| 77. 64. 67. 66     | طنجة                | i.                                                                                    | سيكندا         |
| . ٧ ٦٩ . ٦٧ .      |                     | 10 . 7£ . £A . £7                                                                     | الشام          |
| 14. 14. 1- 11      |                     | V 79 . 7V . 77                                                                        | ·              |
| 76.78.78.74        | المراق              | {\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                |                |
| £Y                 | عين التمر           | 840,44,41,4.                                                                          |                |
| ١.٣                | العيون ( قرية )     | 44.                                                                                   |                |
| . ** . ** . ** . 4 | غرناطة              | 77 . 70 . 71 . 70                                                                     | شبه الجزيرة    |
| ٤١ . ٣٩ . ٣٨ . ٣٧  |                     | ٤٥ ، ٣٧                                                                               |                |
| A., 00, 07, £0     |                     | ٨٠,٥٥                                                                                 | شذونة          |
| ٨٥                 |                     | 1.1                                                                                   | الشرطانيس      |
| 27 . 27 . 70 . 79  | ا <b>نا</b> رس      | 0., 29                                                                                | شنشبرت         |
| . ۸۵ . ۸۲ . ۷۱     |                     | , 44 , 44 , 64                                                                        | شقندة          |
| 144                |                     | 144                                                                                   |                |
| Y%                 | و نالنيناس ( جبال ) | 1.4                                                                                   | شنتبرية        |
| ٣٧                 | فالنسيا             | ١.                                                                                    | صخرة كافادونجا |
| ٧٧ ، ٧٦            | الفرات ( نهر )      | ۳۱                                                                                    | صقلية          |
| Y0 . Y£            | أبو فرطس ( نهر )    | 11.70                                                                                 | طارق ( جبل )   |
| 16.1.14.14         | فلسطين              | ١٥                                                                                    | طارق ( عين )   |
| 44                 | و فلنسية            | ۲٥                                                                                    | طرسيل          |
| 74.77.78.77        | قرطية               |                                                                                       | طرش            |
| TO . TT . T1 . T-  |                     | 90 . 94. 91 . 9 -                                                                     |                |
| £7, £7, £1, TA     |                     | 0.,69                                                                                 | طريف ( جزيرة ) |
| 00,01,07,11        |                     | 47.41                                                                                 | طشانة          |
| 704.0A.0V          |                     | 74.04                                                                                 | طلبيرة         |
| YY , Y\ , Y- , 74  |                     | . ۳۳. ٩. ٨. ٧                                                                         | طليطلة         |
| V7. V0. V£. V٣     |                     | 01<br>07<br>A1, AA, AY, A7<br>40, 47, 41, 4, 41<br>47, 41<br>74, 07<br>, 77, 4, 4, 76 | •              |
|                    | ·                   | 1                                                                                     |                |

|                   | ,                                                                                   | ··                   |                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| A0 . A YY . YY    |                                                                                     | {                    | •                   |
| 118.1-1           |                                                                                     | ۸۷ ، ۸٤ ، ۸۳ ، ۸۷    |                     |
| ٤٥                | المائدة ( مدينة )                                                                   | 41 . 4               |                     |
| ٣٧                | •                                                                                   | 90.96.98.98          |                     |
| 04. 60            | مالقة                                                                               | ۲۲، ۷۷، ۸۷،          |                     |
| Y%                | المائش                                                                              | 1.4.1.1.1.           |                     |
| ٧.                | المدور                                                                              | 14: 1 - 0 : 1 - 6    |                     |
| 77 . 77 . 77      | مراكش                                                                               | 174.144.141          |                     |
| 77 . 70 . 72 . 74 |                                                                                     | 140.145              |                     |
| A0 . EY . P9 . PA |                                                                                     | 1 11.00              | قرمونة              |
| YY                | ءُ مرج راهط                                                                         | 7.4                  | القرن               |
| £0 . TY           | ي مرسيا                                                                             | ١٠٥                  | قسطلونة             |
| ٤٥ ، ٣٧ ، ٣٣      | ألرية                                                                               | TV . T7 . TT . Y7    | قشتالة              |
| £A . £Y . W1 . Y£ | المصر                                                                               | ١٠٤                  | قلنبرة              |
| 17.67.77          |                                                                                     | ٧٧ ، ٧٥ ، ٧١ ، ٦٥    | قنسرين              |
| . 4               | ﴾ المغرب                                                                            | 17 . 1               |                     |
| 79 . 77 . 77 . 72 |                                                                                     | 44 . 40              |                     |
| YE . EO . ET . EY |                                                                                     | . ۱-۱ . ۸ ٦٩         | قورية .             |
| ٧٠ ، ٧٨           |                                                                                     | ۱۰۵<br>۲۰۱۹، ۲۰۰۹    |                     |
| 1.1               | ﴿ المفاز                                                                            | . 67 . 61 . 4 4      | القيروان            |
| YY                | ﴿ مكناسة                                                                            | 01 . £Y . £0         | ,                   |
| 17 , 74           | المور .                                                                             | ١.                   | كانجاس              |
| ٣٤                | ﴿ موريتانيا                                                                         | ٣-                   | كريت                |
| 44                | المور<br>موریتانیا<br>میزتیة<br>النهروان<br>نیبلا<br>نیبلا<br>همدان<br>وادی الحجارة | ١.                   | الكنترية ( الجبال ) |
| ٦٥                | ﴿ النهروان                                                                          | . <b>YY</b>          | الكوفة              |
| ٣٧                | ﴿ نيبلا                                                                             | 20                   | لبابة               |
| ٥.                | ﴿ حمدان                                                                             | 1.4                  | لبة                 |
| ٥Ĺ                | ﴿ وادى الحجارة                                                                      | . 1-1                | البدانية المستعادية |
| ٧.                | ﴿ وادى تليط                                                                         | ٥٣                   | لايستر              |
| ١-٢               | ﴿ وادى شوش                                                                          | ۵۳<br>۲۰، ۲۹، ۵۷، ۵۵ | ماردة               |
|                   | -                                                                                   |                      |                     |
|                   | _ 10'                                                                               | <b>V</b> _           |                     |
|                   |                                                                                     |                      |                     |

|                  | \$ .               |                                       | 1-71-0.1-7         |
|------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|
| الوادى الكبير    | •                  |                                       | 118                |
| وادى النيل       | <b>71</b>          | 7. • 6 14                             | 71. TA . YV        |
| اليمن            | δ\                 |                                       |                    |
|                  | ٩٠،٨٥              | قیم<br>ن                              | ١٠٠، ٩٩، ٩٨        |
| اليونان          | 44                 | جدام                                  | YA . YY            |
|                  |                    | جهينة                                 | 77                 |
|                  |                    | حمدان ( پنو )                         | ££                 |
| ٣_الفرق والطوائف |                    | خمير                                  | ۸۲۰، ۲۵، ۲۸        |
| والبطون          |                    | يبعة ا                                | 40,44,80,48        |
|                  |                    | ربیعة<br>الروم<br>بنی سلول            | ٤٦ ، ٣٩            |
| الأباضية         | 74                 | V                                     | 41                 |
| الأزارتة         | 70 , 27            | ﴿ الشعربية                            | el.e.              |
| بنو ( الأغلب )   | ٤٢                 | الصفرية                               | ٦٣                 |
| الأكراد          | ٤٦                 | إ الصقالية                            | ۳۲                 |
| ينو ( أمية )     | TT , TY , T\ , T.  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ۳۲                 |
|                  | YL . EV . LO . E1  | ﴿ ينو العياس                          | A VT . £Y . T.     |
|                  | ۷۸ ، ۳۸ ، ۵۸ ، ۷۸  |                                       | ٨٥                 |
|                  | 11 . 1             | ﴿ العجم                               | ٤١                 |
|                  | 10 . 16 . 17 . 17  | ﴿ العرب                               | . £1 . ٣ ٢٧ . ٧    |
|                  | 1.1.47.47          |                                       | A0 , YT , 77 , 71  |
| أررية            | £Y                 | •                                     | . 1 - 6 . 16 . 1 . |
| . بي<br>البرانس  | 1.0,1.4            |                                       | 1.Y                |
| .جو-ن<br>البرير  | ۳., ۲۸, ۲۷, ۲.     | ﴿ علوج                                | 0£ . 07 . £A . £Y  |
| JUF.             | £Y , £T , TO , TY  |                                       | 70 . Yo . Ao       |
|                  | ۱۷ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۷۸  |                                       | '4"                |
|                  | Y1 . Y . , 74 . 7A |                                       | ٤٦                 |
|                  | 44 . AT . A YY     | <i>(</i> )                            | ۳۱ .               |
|                  | \ A\$ . AA . AY    | X .                                   | Y.'. TY . TY . 04  |
|                  | 10.98.48.41        | A.                                    | AY . AY . A\ . A.  |
|                  |                    |                                       | . 14 114 . 114     |
|                  | 1-1 .48. 47 . 44   | <u></u>                               |                    |

| **           | اليمانية                   | 144 , 141                                                   |               |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| F. Y. 70.00. | اليهود                     | 46.48.78.77                                                 | تضاعة         |
| ٧٦ . ٦٤      | ,                          | . 1 . A . V . 7 . 0                                         | القوط         |
|              |                            | ۳۳.۱.                                                       | •             |
|              |                            | 1 44 . 47 . 71                                              | قیس           |
|              |                            | . 40.47.44                                                  |               |
|              | Σ ـ الکتب                  | ٧٨.٧٣                                                       | كلب           |
|              | الواردة في النص            | 44                                                          | كلاب          |
|              |                            | 1.1                                                         | كنانة         |
|              |                            | 4., 44, 44, 46                                              | سكتم .        |
| 27           | إحياء علوم الدين           | 17.11                                                       |               |
| ٤٦           | أخبار مجموعة في            | ٥٩                                                          | پئو ( مخزوم ) |
|              | ﴿ افتتاح الأندلس           | 47. 40. 45                                                  | المرابطين     |
|              | في تاريخ السلالة           | 4                                                           | آل مروان      |
| **           | خضارة العرب في             | 16. 18. 18. 11                                              |               |
|              | الأندلس                    | 17 . 17 . 10                                                |               |
| ĹĹ           | قلائد المقيان              | ٣.                                                          | المستعربة     |
|              |                            | ١٠٤                                                         | مصمودة        |
|              | ) ****                     | 97. 66. 67. 78                                              | مضر           |
|              | 0 _ الآيات                 | 17.10.16                                                    |               |
| **           | سورة الاعمران              | ٤٣ ، ٤٢ ، ٢٧ ، ٢٦                                           | الموحلون      |
| 77           | سورة الترية                | ٧٥                                                          |               |
|              |                            | £4. 64. 44. 44                                              | الموريسك      |
|              |                            | ٤٠، ٢٧                                                      | المولدين      |
|              | ٦ _ الأشعار                | 1.1                                                         | پڻو ميمون     |
| . 117        | أتقرت<br>أعزى .            | <b>YY</b>                                                   | نفزه          |
| 144          | أعزى                       | 1.1                                                         | المنكال       |
| 177          | أنتم                       | 74                                                          | غير<br>هاشم   |
| ٧٤           | أين أصحاب<br>تيسر يالسلامة | <b>                                     </b>                | هاشم          |
| 114          | تېسر يالسلامة              | V0<br>ET . EY . Y3 . Y3<br>VV<br>VV<br>VV<br>VY . 111 . 114 |               |
|              | , ,                        | \$                                                          |               |

| 14 144  | 🦹 کیف وإنی     | 177     | دامت       |
|---------|----------------|---------|------------|
| 118     | ﴿ لاغرو        | 1.7     | دعنى وحيد  |
| 114     | ﴿ لافت         | 116.114 | رأيت       |
| 118     | 🖔 لايفلتنك     | 1.1     | شتان       |
| ۱۳.     | 🖁 لطنت         | 110     | ظل من      |
| ٧.٧     | 🦠 لم يطيقوا    | 144     | عذمت البين |
| 144.144 | ﴿ مَن ذَا      | , 144   | قد بعثنا   |
| 144     | ∯ ويل <i>ى</i> | . 174   | قد كنت     |
| 117     | ﴿ ياملكنا      | 117     | قريضك      |
| 144     | يامن           | 116     | قضب من     |

\* \* \*

## فهرست الموضوعات

| الموضـــوع                             |
|----------------------------------------|
| * مقدمة المحقق والدراسة                |
| * والاية عقبة بن نافع                  |
| * ولاية زهير بن قبس                    |
| * ولاية حسان بن النعمان                |
| <b>*</b> موت عبد الملك بن مروان        |
| * ولاية موسى بن نصير                   |
| * قتح مدينة طليطلة                     |
| * خبر قرطاجة ومن بناها                 |
| * موت الوليد بن عبد الملك              |
| * ولاية محمد بن يزيد                   |
| * وفاة سليمان بن عبد الملك             |
| * وفاة عمر بن عبد العزيز               |
| * ولاية يزيد بن أبى مسلم               |
| <ul><li>* ولاية بشر بن صفوان</li></ul> |
| * ولاية عبيدة بن عبد الرحمن السلمى     |
| * ولاية كلثوم بن عياض القشيري          |
| * ولاية عبيد الله بن الحبحاب           |
| * إمرة حنظلة بن صفوان                  |
| * ولاية عبد الرحمن بن حبيب             |
| * ولاية يزيدين حاتم                    |

| <b>* ولاية داود بن يزيد</b>  |
|------------------------------|
| <b>* ولاية روح بن حاتم</b>   |
| * ولاية نصر بن حبيب          |
| <b>* ولاية الفض</b> ل بن روح |
| <b>* ولاية محمد بن مقاتل</b> |
| * ولاية هرثمة بن الأعين      |
| * ولاية إبراهيم بن الأغلب    |
| * ولاية أبى العباس عبد الله  |
| * المصادر والمراجع           |
| * الكشاف العــام             |
| * الفهرست *                  |

\* 2

رقم الإيداع ٢١٢٥ لسنة ١٩٩٤ الترقيم الدولى I.S.B.N 977 — 5496 — 02 — 0

#### هذا الكتاب

بعد أن انتصر المسلمون على الروم في موقعة سبيطلة ٢٧هـ ـ ٦٤٨م بدأت ولاية إفريقية في الظهور عندما أنشا عقبة بن نافع الفهرى مدينة القيروان ومسجده ، ومسجدها الجامع فيما بين سنتى ٥٠هـ ـ ٥٥هـ / ٦٧٠م ـ ٦٧٥م . قامت ولاية إفريقية الإسلامية ولاية مستقلة بنفسها ولها واليها وإدارتها المستقلة عن إدارة مصر .

ثم تتوالى إلى حد ما الولاة على إفريقية وكان من أشهرهم حسان بن النعمان الذى نجح فى فتح إفريقية والمغرب وقضى على كل عناصر المقاومة التى يمكن أن تحول دون تحويل هذا الجزء من العالم إلى بلاد إسلامية أولا ثم عربية بعد ذلك . ومن هذه الناحية يعتبر حسان من أعاظم الفاتحين والمنظمين فى تاريخ الإسلام ، فأدخل حسان نظم الإدارة العربية فدون الدواوين ونظم أمر الجزية التى يدفعها أهل الذمة وأنشأ الدواوين لذلك ، وقد قام حسان بأنشاء ميناء تونس فلما عُزِلَ حسان تقلد موسى بن نصير صاحب الخطوة الأولى فى فتح الأندلس ، فترك القارئ والقارئة إلى الاستمتاع بتاريخ إفريقية والمغرب

والله ولى التوفيق

النياشيير

دار الفرجاني

القاهرة ، ٩ ميدال الذهبي منشية البكري مصر الجديدة ٢٩٠٥٨٩٥ . ون .ب ٢٣٨٢ الحرية تليفول ٥٨٩٥ . ٢٩